

مجلة فصلية تصدر عن اتعساد الكتتاب العسرب ومكتق

العلد : ٣٤ جادى الأولى ١٤٠٩ كانون الثاني «يناير» ١٨٨٩ سيالسنة 4

مرزتتمية تتكامة وراعين بسساوي



control of the contro

المسدد : ٣٤ سـ جمسادي الأولسي ١٤٠٩ هـ كانون الثاني د يناين ء ١٩٨٩ سـ السِنة العاسمة

المعرين د.عبدالحكريم اليسايي

۰ د ابراهیمالکیلایی ۰ د نشأت اعمارنه

ه د.عدنان دروبيش

ترسل المواد والمراسلات الى العنوان التألى :

### المواد المنشورة في الجلة نعبّرعن وأعيب أصحابها



#### الاشتستراك السنوي ـ

داخل القطر المربية و : ١٠٠ ل.س أو ( ١٠ ) دولار أميركي في الأقطار المربية و : ٢٠٠ ل.س أو ( ١٠ ) دولار أميركي خارج الوطن المربي و : ٢٠٠ ل.س أو ( ١٥ ) دولار أميركي المدوائر الرسمية داخل القطر : ٢٠٠ ل.س أو ( ٢٠ ) دولار أميركي الدوائر الرسمية في الموطن المربي : ٣٥٠ ل.س أو ( ٢٠ ) دولار أميركي الدوائر الرسمية خارج الوطن المربي : ٥٠٠ ل.س أو ( ٢٥ ) دولار أميركي أمضاء اتحاد الكتاب

الاشتراف يرسل موالة بريدية أو شبكا أو يدفع ثقدة الى : ( معاسب مجلة الترابُ العربي )

الإخراج الفني : أكرم أفسدار



#### المعتسويسات

|           | 🗀 ماري عجمي حياتها وأدبها ونشاطها                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b>  | د- مبــد الكريــم الياق                                           |
|           | المفاملة مند النحاة                                               |
| **        | صلاح الدين الزهبلاوي صلاح الدين الزهبلاوي                         |
| £٧        | and A. A. A. A. A.                                                |
|           | كشف الضو" في معنى لو سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي       |
| **        | حسان فبلاح اوغلبي                                                 |
|           | 🗖 ديوان ابي معجن المثقفي ملاحظات والمستدراكات                     |
| 17        | المعمد معى الدين ميشو                                             |
|           | رحلة اسرىء القيس الى القسطانطينية بين الواقع والخيال              |
| <b>45</b> | مرز مين                       |
| 1 • 1     | الرباعي المضاعف والثلاثي المضعثف يعيم معي علمه                    |
|           | ے حول التعلیم فی اوغاریت میں  |
| 117       | جبرائيسسل سعسسانة                                                 |
|           | 🗀 ملامح سورية في القرن المتاسع هشر                                |
|           | بقلم: م٠ لورتيـــه ترجمة: احمد عبدالكريم                          |
| 70        |                                                                   |
| ١٥٠       | رحلة في البحس المقتضب<br>مصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           | المير الماشمي دادائي من زمنيني العباس !                           |
| ot        | مسادل العاميسيل                                                   |
|           | -                                                                 |



\*\*

TE TO THE TOTAL THE TOTAL

. . . . . . .

.

### Application of the property of

# 

د.عبدالكهواليافي

كما يهل النجم من وراء الغمام في الليل الداجي مشرقا لامعا كذلك وللت ماري عجمي بلمشق في الرابع عشرمن أيسار عسام ١٨٨٨ أي في أواخس اللولة المثمانية في عهد السلطان عبدالعميد حين طمسا الاستبداد واشستد الضغط الاجتماعي وأفضت صروف العيادالي انتشار الامية والفقر في الولايات التابعية للكالدولة المريضة وسي

وقد شعر الناس في جميع أرجانها الواسعة بالحاجة الى التغيير والاصلاح وبالحاجة الى أنوار العلم والثقافة لعلها تنير السبيل الى النهوض والرقي والقضاء على مواطن الضعف والفساد في أنحاء البسلاد وأدرك الغربيون أحوال تلك الدولة المتداعية فزادوا في ارسال البعثات التبشيرية جاء في كتاب «يقظة العرب» لجورج أنطونيوس: «أن التعليم الغربي انتشر في بلاد الشام في عهد عبد الحميد على نطاق أوسع مما كان في المهود السابقة، وأدى ذلك الى قيسام شبكة من المدارس والكليات امتدت الى جميع أنحاء البلاد ولم تعد هذه المعاهد مقصورة على ما كانت تنشئه فرنسة وأمريكة وبريطانية بل دخلت الميدان البعثات التبشيرية الروسية والايطالية والألمانية ، وأضافت جهودها الى جهود الدول التي سبقتها وسروسية والايطالية والألمانية ، وأضافت جهودها الى جهود الدول التي سبقتها «شما الموسية والايطالية والألمانية الدولية وشرورها \_ كما يقسول أنطونيسوس \_ يحسنات التعليم ونعمه «» ويذكر كتاب «الادارة العثمانية في ولاية سورية» أنعدد يحسنات التعليم ونعمه «» ويذكر كتاب «الادارة العثمانية في ولاية سورية» أنعدد

المدارس الأجنبية قد بلغ أربعاً وخمسين مدرسة في ذلك المهسد ( ص ٢٦٩) اكثرها ابتدائية ورشدية ٠

وما ان بلغت ماري الخامسة من عمرها حتى دخلت المدرسة الروسية ثم المدرسة الارلندية وأنهت دراستها في هذه المدرسة وهي ابنة خمسة عشر عاماً وكل الملامح يدل على نبوغها ولقد تفتح فكرها على البيان المربي فطفقت تكتب في الانشاء القطع النثرية والشعريسة وهي في الثانية عشرة وكانت رفيقاتها يعهدن اليها في انشاء ما يككلّفُن إنشاءه وقد نشرت أول مقالة لها باسمها في جريدة المعبق الصادرة في بيروت ١٨ أيار ١٩٠١ دون أن تتجاوز الثالثة عشرة ولا شك أنها في هذه السن تحتاج الى بعض المسورة فكان أخوها الدكتور اسكندر مستشارها. وموضوع المقالة التي نشرتها «الموسيقي» وفي تلك السنة فازت ماري بالجائزة الأولى في مسابقة جمعية درس الكتاب المقدس الارلندية ولما نالت شهادتها الأولى في مسابقة جمعية درس الكتاب المقدس الارلندية ولما نالت شهادتها المدرسية في ١٥ تموز ١٩٠٣ اختارت الخطابها عنوان «الشابة الفضلي» وفي هذا الخطاب شعرت بقوة بيانها وحسن القائها وفيان البيان والخطابة وحب العلم والتقدم الأركان الأساسية التي تستند اليها في حياتها الاجتماعية الناجعة المقبلة الواسعة والمقبلة الواسعة والمتبا المقبلة الواسعة والمقبلة وا

أسرتها حموية الأصل نوح جدها اليان المحبوي الى دمشق وتفرع نسله فيهسا ثلاث أسر عبد النسور ومستروف وعجمي انتشرت في لبنان والقدس ومصر وسورية وظهرت في هذه الأسر شخصيات فكرية وروحية واجتماعية بارزة •

أما الفرع العجمي فمنسوب الى جدوالد ماري وهو يوسف المتساجر بالسسجاد والحلي من بلاد العجم أي بلاد فارس أو ايران كما ندعوها اليوم وايران ما زالت مشهورة بالسجاد والماس والعجارة الكريمة كالفيروز والزبرجد والمقيق واللمل وعين النمر وغيرها وكان هذا الجد يلبس لباس الأعاجم فلقب كمذلك وهو من أصل عربي والد ماري ماهر في الحساب المقلي وانشاء الرسائل دون تعلم وهو يحب العلم والأدب والمطالمة اشترك وهو أمي بمجلتي المقتطف والهلال وبجرائد المنسار والمحبة ولسان الحال يقرؤها له أولاده الذين كان حريصاً على تعليمهم فلا يكاد يفوته شيء من تلك الصحف وهاتين المجلتين و تزوج مرتسين

فرزق عشرين ولداً اثني عشر من زوجته الأولى وثمانية من زوجته الثانية · عاش من أولاده خمسة صبيان وعشر بنات · أما ماري فهي بكر زوجته الثانية · ولما و'ليدت كان قد تجاوز الستين ربيما ·

والدتها زاهية اشتغلت في صباها بجلي الماس حبا للعمل ومساعدة لشقيقيها الصائغين • تزوجت وهي أمية • وبعد أنولدت أولادها الثمانية تعلمت القراءة وغدت قادرة على مطالعة الانجيل •

من شقيقات ماري الآنستان ألن وأديسل تخصصت الأولى بفسن الموسيقى وامتازت بالعزف على البيانو وقد علمت هذا الفن في بيتها وفي المدارس وكانت كلتاهما تحسن الكتابة والانشاء • ولهذالم تكن ماري غريبة عن حب الموسيقى وعن كتابة مقالتها الأولى في هذا الفن • بل كانت أيضا زيادة على موهبتها في الكتابة والخطابة تحسن العزف على المود •

بلغت مساري سن السابعة عشيرة وهي سن الصب والأحلام ولكن العب الانساني والعطف على المرضى والضعفاء يعمسران قلبها فدفعاها الى الكلية الأمريكية ببيروت عام ١٩٠٥ لتبرس فن التسريض ثم لتعارسه ثلاثة أشهر لعلها تخفف شيئاً من آلام المرضى وتساعد في علاجهم وشفائهم ولكن لم تصدف في ابان ذلك عن حب الأدب والشعر بل كانتكما يروى عنها تقدم درجات حسرارة المعمومين مصحوبة بالأشعار . وقد لاحظت رفيقاتها ميولها الأدبية الأصيلة فعرضوها على التخصص بالكتابة والانشاء والبيان والخطابة وكانها شعرت بقوة هذه الفنون وبانها بها أقدى على تمريض المجتمع السوري اذ ذاك وعلى العمل في شفائه مسن بعض أسقامه ، ولكل مجتمع أسقام ، فرجعت الى دمشق وعينت معلمة في المدرسة الروسية سنة ٢٠١١ وقضت سنتين وأخذت تراسل كبريات الصعف في المدرسة الروسية سنة ٢٠١١ وقضت تكاتب بعض الأدباء المشهوريس وعلى الاتحاد والحسناء البيروتيتين ، كما كانت تكاتب بعض الأدباء المشهوريس وعلى الخصوص فيلكس فارس • ثم سافرت عام ١٩٠٩ الى الاسكندرية وعينت ناظرة في مدرسة الأقباط بالاسكندرية عاماواحداً ثم رجعت الى الشام موطنها الأول في تعليم أرادت أن تبدل نشاطها الفكري وحيث رأت أن عليها أن تشارك في تعليم حيث أرادت أن تبدل نشاطها الفكري وحيث رأت أن عليها أن تشارك في تعليم حيث أرادت أن تبدل نشاطها الفكري وحيث رأت أن عليها أن تشارك في تعليم



الكبار زيادة على الأطفال الصغار ولاسيما النساء فتيات كن أو زوجات وأن توسع نطاق تثقيفها وتعليمها ونهوضها بالمجتمع. فعمدت في شهر كانون الأول سنة ١٩١٠ وهي في الثانية والعشرين من عمرها أي في هذه السن الجميطة سن العطاء وسن العرائس الى انشاء مجلة نسوية علمية أدبية فكاهية دعتها «العروس» وقسد شجعها على ذلك المؤرخ الصحفي قسطنطينيني وأول ما صدرت المجلة عن مطبعة جريدة حمص في حمص ثم نقلت طباعتها السي دمشست وطفقت تحمل أعباءها التحريرية والمادية بنفسها ا

وجملت شعارها « ان الاكسرام قداعطي للنساء ليزين الأرض بأزهسار السماء » ومعنى ذلك بتعبير بسيط أن النجوم أزهار السماء والنساء نجوم الأرض •

كان قد مضى على خلع السلطان عبدالحديد وتنصيب خلف السلطان محمد رشاد زهاء سنة وسبعة شهور و بدلا من أن يامل العرب انفراجا في هذا التغيير حكمت جمعية الاتعاد والترقي خمس سنوات باسم السلطان على أساس سيادة العنصر التركي الطوراني و نهجت سياسة التتريك ولقد كان انشاء مجلة «المعروس» وغيرها من المجلات العربية في ذلك الوقت الهاما أو وعيا لمدعم اللغة العربية والقومية العربية واشاعة الفالية والعربية معاً و

لنتأمل من قريب هذه المجلة الفتية ١٠ انها باسمة كالعروس جميلة كالعسروس حافلة بالأحلام المذاب كالعروس واهبة نفسها للشعب كما تهب العروس نفسسها لبيتها ولأولادها ٠ وقصد هذه المجلة على وجه الخصوص أن تبلغ الى نفس المسرأة لتملو بها وترقى أسمى الدرجات ٠ وهي تزفها في مستهل العدد الأول بهذه الجمسل على أنها سوف تحمسل في أعدادها عسلى استحياء خوالج قلب صاحبتها وأحلامها بتقدم المجتمع السوري ٠

رد اليك المروس سيدتي • فرحبي بها غير مأمورة ليذهب عنهما شيء مسن
 حيائها فتنسير اليك بمكنونات قلبهاوشمائر موقفها •

عروسة لا عريس لها ســوى الشعب الجاثي على أقدام حريتــه يطلب بركـــة

الوطنية تحت سماء المعلم والعلم مسجلاعقد قرانه عليها بمداد الفكر والقلب مكللاً رأسيهما ببراعم الآمال والازدهار» •

ثم توجه ماري كلمتها «الى الذين يؤمنون أن في نفس المرأة قوة تميت جراثيم المنساد وأن في يدها سلاحاً يمزق غياهب الاستبداد وأن في فمها عزاء يخفف وطاة الشقاء البشري ـ الى الذين أعتقد فيهم الغيرة والحمية ـ الى الذين يمدون أيديهم لانقاذ بنات جنسهم من مهاوي هذا الوسط المشوه بانتشار الأوهام أقدم مجلتي لا كضريبة تثقل بها عواتقهم بل كتقدمة الى من يليق بهم الاكرام وتناط بهم الأسال • »

ثم توضع المباحث التي تعالجها المجلة فتسلكها في ثلاثة أقسام: «أولها باب الأدب والتاريخ و ثانيها لاقتطاف ما غزرت سواده وعمت فسوائده من الشهون البيتية وكيفية تمريض الأطفال والمناية بهم وثالثها للفكاهات ممن نوادر ومناظرات وروايات أدبية تهذيبية و»

ثم تخصيص الاتجاه فتقول : «علموانساءكم فيعففن أتعابكم ويربين أولادكم تربية تعييرهم رجالاً ونساء سي ي

وكان المؤلفة تضع نفسها مكان المجلة فتألك بيستُها رداء العروس الأبيض النقي " وتُنهى تقدمتها قائلة :

« كلل أيها الزهر الجميل جبهة أنت عنوان طهارتها واخلاصها •

وأنت أيها الرداء الأبيض النقي فلتكن دائما سمة فغر ومجد لصيانة كرامة حياتها • »

ولا شك أن المجلة بهذا الرداء الذي يشف عن الاخلاص والطهارة ستغدو سمة فخر ومجد لصاحبتها بالاضافة الى سمات المجدد والفخر الأخرى التي ستتسيم الأديبة •

لننعم النظر قليسلا في أقسسام المجسلة الشلاشة · أولها باب الأدب والمتاريخ وهو مفتوح يتنافس فيه الأدباء بثقافاتهم وقرائحهم ويعرض الباحشون في أرجائه الدانية والقاصية ، العربية والأجنبية ، ما فيه فوائد وحكم" ومواعظ

**ABBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB** 

وسيكون للمشهورات من النساء في التاريخ ملكات أو فنانات أو أديبات العظ الأوفر من الترجمات و لا بد من الأمثلة وفي مستهل العدد الشاني ترجمة موجزة حزينة للأديبة اللادي جان غراي التي نصبت ملكة على انكلترة وهي في السادسة عشرة من عمرها عام ١٥٥٣ وأطيح برأسها عام ١٥٥٤ وهي في السابعة عشرة وكان هذه الترجمة تأسية لكل من بلغت المراتب العالية ثم غدر بها الزمان و

وفي صدر العدد الشالث عسرض السيماء بعيض الملكسات الموسيقيات المثال ماري أنطوانيت وماري تيرين وماري دي ميديسيس ومار أوف سكوتش وكاترين أوف قالوا وهنريتا ماريا ونبذعن حياة كل منهن و

وفي أول العدد الرابع تنويه بالرسامة الفرنسية روزا بوني التي اشتهرت برسمها الفني للحيوانات وهلم جراب

أما القسم الثاني وهو شؤون بيتية وكيفية تمريض الأطفال والعناية بهم ففي المدد الأول تحت عنوان « المستشفى في البيت ، والأقدار والوقاية » تشير ماري الى مقالة ظهرت في جريدة الاخاء بعنوان « علموها علموها » وتنقل حادثة من الوف الحوادث على حد تعبيرها وهي موت طفل سببه جهل والدته وعملها بآراء جاراتها الفضوليات • ثم تقسول : « وكم وكم من الأطفال يذهبون ضحايا التدجيل والبخل والجهل ، وليس عندرالوالدات فيها سوى عدل أحكام القضاء التي لا مرد لها كان الأقدار تساعد على ابادة البشر أو كأن ارادة الله تعالى تعمل لابادة خلقه بدون ذنب منهم ولا سبب • »ثم تقول : « الله ميز الانسان عن الحيوان واعطاه الحرية فيما يعمله فاذا أضر "بنفسه فهل تلام العناية بذلك ؟! »

ارى أن هذه الجمل تشف عن حُرزنمكظوم يَتَعَفّلُت من خلال التهمكم على منطق البشر الذين يرمون كل خطا أومصيبة على القدر حتى كان ارادة الله تعالى على حد قولها تعمل لابادة خلقه بدون ذنب منهم ولا سبب

نعن نقدر هذا العزن المكظوم ونرده الى شمعور مماري الرقيمة واحساسهما المرهف • فلقد توفي خمسة أولاد من العشرين ولداً الذين وليدوا لأسرتهما ، أي ان

نسبة وفيسات الأولاد قسد بلغت خمسساو عشرين في المائة لدى هذه الأسرة المتوسطة العال • وفي أغلب الغان أن وفيات الأطفال هذه قد وقعت في سن مبكسرة بين الولادة والسن الخامسة كما هو معروف وسطيا في غلم السكان • وربما شهدت ماري الصبية الرقيقة وهي بكر اخوتها من الروجة الثانية بعض اخوتها يمسوتون من قسلة معرفة الأهل تمريضهم ومن الانصياع لأقوال الجارات الفضوليات في وصف العلاج •

ويتأكد عندنا هذا الحدس حين نقر أالمقالة الأولى من المدد الثامن بعنوان «معبة الأم» وجاء فيها: «المعبة سلاح ذو حدين يشع الموت من جانبيه كليهما» وكأن تلك الصورة صورة الأخ الصغير لم تفارق مغيلتها وهو مريض في فراشه يكافح الردى وأمها تسهر عليه حانية متولهة فهي تبوح برسم هذه الصورة في خطابها لأمها: «عودي الى فراشك ولاتتسرعي بقتل نفسك بسهرك هذا الطويل وان المناية تسهر عليه ليلا كما تراقبينه أنت نهارا فهلمي الى غرفتك التمكني من اراحة جمدك المتعب وانك تسرفين بقواك و تبذرينها دون جدوى كأنه لم يكد مثلك ولداً و

هكذا أجبست الأم على ترك طفلها وأنا لا أعلم من سر هذه المعبة شيئًا ، هذه المعبة شيئًا ،

بعد قليل عدت فوجدت أن بهاء ذلك الملاك قد ازداد رونقاً وجمالاً واصغراراً، فوقفت أتأمله وقد تحركت بي عدواطف الأم فشمرت بلذة فائقة وقلت ما أسعدك أيتها الأم ، اندفعت الى تقبيله واسساك يده مقلدة أمه فاذا بها كالثلج فتقهقسرت الى آلوراء وصدرخت مسن أعمساق قلبي ما أشقى حياة الوالدات!

بلحظة واحدة انقلبت اللذة الى مرارة شديدة غشت كل سعادة وكل سعرور وحوّلت كتلة الحب الحارة الى قطعة باردةجامدة يتلاعب بها اعصار الموت · »

ربما كانت تلك المسورة المأساوية التي حفظتها ماري وهي في صباها النضر هي التي دفعت بها أول الأمر الى اختيارمهنة التمريض في الكلية الأمريكية ببيروت لملها تشارك في عسلاج المدنفين صناراوكباراً • ولا ننس أنها في المدد الأول من مجلتها أوصت كل ربة منزل ألا يتخللو بيتها من ترمومتر تستطيع معه أن تعرف درجة حرارة أجساد أولادها في كل مساء • فهي قد حملت معها حين أنشأت مجلتها

مور مهنة التمريض التي مارستها شهورا وهكذا نجد في كل عدد من أعداد المجلة بحوثاً طبية وبيتية مفيدة للأسرة وعندناأنها لم تترك مهنئة التمريض بل خرجت الى ساحة أوسع من ساحة المستشفى وهي ساحة المجتمع كما أشرنا الى ذلك آنف •

وأما القسم الثالث من المجلة فهو كماسلف مخصص للفكاهة والنادرة والحكمة والموعظة • ولا شك أن القسارىء بحاجسة الى نصيب من اللهو والباطل يستعين به على تعب الحياة وجدها وما فيها من هموم وشجون • وتسعفنا ماري الصبية ببعض النكت والنوادر • في العدد الأول النكتة التالية :

« كان بعض الكهنة يلقى نصائحه على مسامع عروسين • فقال لهما :

يجب ألا تخرجا عن حــدود طاعــةأحدكما للآخر • ان من واجبات الزوج أن يدفع عن امرأته كل طارىء تصاب منه بسوء • ومن واجبات الزوجــة أن تحب زوجها وتكرمه وتطيعه وتتبعه الى حيث يدهب •

هنا قاطعته العروس الفتاة قائلة بلسان متلعثم: هل لك يا أبي أن تمعو المادة الأخيرة من أحكامك • قال لها : دعيني أتم كلامي • قالت ولكن زوجي بوسطجي يا سيدي فهل لك أن تقتصر على الوصايا الأولى • »

وفي العدد السابع من المجلد الأول« طلبت سيدة المنزل عند انتهاء السهرة الى أحد المغنين البارعين أن يُعنى شيئاً أيضاً -

قال: بكل سروريا سيدتي • انساأخشى أن أزعج الجيران وقد تأخيرت الساعة حداً •

قالت : أن لهم كلباً ما زال يزعجناكل ليلة فقد حق لنا أن نزعجهم نحن مدرة ••• »

لمت ماري كاتبة عربية أصيلة تمالأمجلتها بمقالاتها ومقتطفاتها وبالشوون البيتية من تمريض ووصفات في طبخ الطعام وعنائة بالملابس وازالة البقع عنها وغيرها ، وبالنوادر والحكم المسلية المفيدة وكانت أحيانا توقع مقالاتها باسم «ليلى » ولكنها في الوقت نفسه برزت خطيبة بليغة تتهاداها الجمعيات والأندية لتلقي على منابرها خطباً بديمة أودعتها بعدئذ مجلتها فحفظتها بسين

دفتيها • فنحن في المدد تلو العدد نجدعنوانا لخطبة من خطبها واسم النادي أو .
الجمعية التي ألقتها في ردهتها وعلى منبرها • ولم تقتصر هذه الخطيبة البليغة والأديبة اللامعة على ميدان البيان لخدمة الانسان أيا كان بل كانت جمة النشاط كثيرة المراسلات مع أدباء عصرها وأديباته ومع الصحف والمجلات اذ ذاك • بل أضافت الى هذه المآثر خدمات اجتماعية جلى • كانت قضية ما يدعى بتحرير المرأة في عهدها أدق القضايا المطروحة على بساط الاصلاح الاجتماعي • ولقد خصصت مجلتها «العروس» كما سلف لمالجة هذه القضية ورفع مستوى المرأة الاجتماعي مجلتها «العروس» كما سلف لمالجة هذه القضية ورفع مستوى المرأة الاجتماعي كما كان أغلب خطبها يدور في هذا الموضوع وفي مكارم الأخلاق والفضياة وحب التقدم ، كذلك كان شأنها كبيراً في يث التعليم والثقافة منذ صباها •

ولما نشبت العرب العالمية الأولى توقفت المجلة ولكن نشاط ماري لم يتوقف .
لقد حكم الأتسراك على الشبيبة العربية الواعية التي تطالب بعقوق العسرب بالسجن والاعدام • فوقعت مجزرتان متتاليتان في عام ١٩١٥ ثم في عام ١٩١٦ وذلك في وطيس تلك العرب • وكانت ماري في السابعة والعشرين من عمرها فكانت تتعدى العنكام والسنجان و تزور أولئك الوطنيين في زنزانا تهم في سورية وفي لبنان وتعلى شأن بطولاتهم وهي أغلى البطولات اذ ضحوا بدمائهم لتتعرر بلادهم وليقدموا لأبنائهم وأبناء بلادهم أغلى الواريث في التضعية وأبلغ الأمشلة في العطاء ، وكانت تسعى بالتياع المفجوع وتبذل وسع جهدها للدفاع عنهم أسام للورانية ضعلة مغلقة ،

ولما وضعت الحرب أوزارها وأعلى الأمير فيصل تآسيس حكومة عربية في بلاد الشام في المخامس من تشرين الأول عام ١٩١٨ بدأت أشعة الأمال تداعب النفوس وكأنما خلقت البلاد اذ ذاك خلقا جديداً مفاجئاً فجعلت الجماهير يشيدون بنعمة الاستقلال ويتغنون بالماش العربية وتاريخ الأمجاد ويتحمسون للغة الأجداد وأخذ الاصلاح يمس لغة الدواويان لتعريبها بايجاد المصطلحات العربية المناسبة وأنشىء المجمع العلمي في الثامن من حزيران عام ١٩١٩ وانصرف المعلمون في المدارس الابتدائية والثانوية الى ترجمة الكتب المدرسية الى العربية وتأليف الجديد منها ، وولدت نواة الجامعة السورية من المهدين : المهدد الطبي الذي

افتتح في الشهر الأول من عام ١٩١٩ ومعهد الحقوق الذي افتتح في الشهر التاسع من العام ذاته • وكان الشهرط في تسمية الأساتذة فيهما أن يحسنوا الى جانب اختصاصهم التدريس باللغة العربية اذ هي اللغة الرسمية للدولة ، وغدا النشاط والحماسة بالغين في برهة لم تتجاوز العامين أي في مدة ذلك الاستقلال قبل أن يخون الحلفاء عهودهم وينكشوا بوعودهم فتبسم معاهدة سايكس بيكو ومعاهدة سان ريمو وتقع معركة ميسلون في الرابع والعشرين من تموز عام ١٩٢٠.

وقد زودني الأستاذ ماجد الغزي بأن ماري عجمي كانت من مؤسسات جمعية يقظة المرأة الشامية مسع نازك العابدو فطمة مردم وسلوى غزي في زمن الملك فيصل وقد منحهن الملك مدرسة لاحتضان بنات الشهداء وتربيتهن وهي المدرسة التي غدت تجهيزاً للبنات في طسريق الصالحية وكان البنات يغنين نشيدا مؤثراً منه:

## بنت الشهيد العربي لا تعزني لا تندبي أبوك ان مات الأبي فانت بنت العسرب

كانت تلك المدة الوجيزة في تباشير الاستقلال بمنزلة العلم وكانت كافية لتذوق السوريين حلاوة الاستقلال وليزداد تمسكهم به ولينا هضوا الانتداب الفرنسي مناهضة لا تمرف الفتور ولا الكلل حتى عام ١٩٤٥ .

كانت ماري في طلائع المناضلات والمناضلين وقد عمدت الى استئناف مجلة العروس حتى نشوب الثورة السورية الكبرى عام ١٩٢٥ وقد أرادت أن تضاعف نشاطها الأدبي والأجتماعي فاسست عام ١٩٢٠ النيادي الأدبي النسائي هذا الذي ألقي حديثي باسمه تمجيداً للذكرى المئوية التي تمر على ميلاد مؤسسته وغايت بعث النهضة الاجتماعية النسوية فيكون هذا النيادي دعما لمجلة العروس وميدانا لتعاون السيدات السوريات المثقفات في انشاء حركة نسوية قومية وانسانية تعمل على ترقية المرأة وجعلها تشارك في المشاريع الوطنية والانسانية وذلك أن المرأة أذا نهضت فهي تنهض بالرجل و تدفعه الى معالي الأمور و تغدو وسيلة لرقيه ورقي أبنائهما ورقي المجتمع كله و تدفعه الى معالي الأمور



اذا رجعنا الى العدد العادي عشر من المجلد الأول من مجلة العروس الصادر في تشرين الأول عام ١٩١١ نجد في صدرهمقالا بعنوان « اقتسراح جميل ومفيد » وتحته شعار وهو « اذا نهضت المرأة السورية مجتمعة للاصلاح فجنة الفردوس هي سورية والمرأة بلبلها الغرد » • والمقالكك حث على تأليف ناد أو جمعية « مبدؤها العلم والترقى والاتحاد وغايتها تعليم المرأة وتهذيبها وتأسيس وانشساء مدارس وطنية راقية لتعليم ما نحتاجه نحن » على حد التعبير الوارد في المقال • ثم نقرأ: « ويشترط على العضوات ـوسيكن من علية النساء المهـذبات ـ أن يلبسن لباسا بسيطا ويؤثرن مساعدة المشاريع الوطنية على الأعمال الأجنبية.» ثم نقرأ أيضا: «والجمعية بالطبع تعمل على تقريب القلوب وحسن التفاهم ومواساة العزاني وتضميد الجروح وترقية المرأة حسأ ومعنى ، جسما وروحاً ، أدباً وعلماً ، فضلا وغيرة • • • » الَّي إَنِينَ المثال • ويعجب المقال ماري فتعلق عليه تعليقاً جميلاً ونظن أنها هي التي كتبت المنوان • ويكاد يخالجها اليأس فتقول : « لا حياة لمن تنادي » ولكنها لا تلبث أن ينبعث الأمل في قلبها فتكتب : « على أن نجمة الأمل الذاهبة وراء البعر للاختفاء ستسطع بغتة • وهنا الفتساة الشمرقية تمشى كالسلحفاة • فالى الأمام • إن أول درجات المجد المواظية متى استيقظ الذكاء من رقدته والوطنية من قبر منا و سيلام على ذلك المثوي الذي سودته أنامل عميان المتعصبين وقائدي العميان • »

وعندي أن فكرة اقامة جمعية أو نادساورتها منذ ذلك العين ولما نضجت الفكرة ولاءمتها الصروف بعد تسع سنين عمدت ماري الى انشاء هذا النادي المجيد وكان من مقاصده عند التأسيس ايجاد مكتبة للمطالعة خاصة بالسيدات وتعليم الطالبات المعتاجات وتقديم اللباس لهن وتشجيع المعنوعات الوطنية والحث على شهرائها وتحسين صنعها وتوثيق التعاون بين السيدات الدمشقيات دون تدخل في الشؤون الدينية والسياسية ووضع برامج لعقد الاجتماعات والقاء المعاضرات واقامة حفلات سنوية في عيدالأم وحفلات لمكافحة الصهيونية وحفلات أخرى خيرية وحفلات تكريم لمن يستعق التكريم من الرجال والنساء و

لقد أرادت فرنسة غب استيلائها على دمشق أن تُجند أقلام الكتبّاب والصحفيين لخدمتها وتوطيد حكمها فدعت الى اجتماع خطب فيسه مسدير ادارة المطبوعسات



الفرنسية فطفق يعلم العضور كيف يكتبون ووزع عليهم كميات من الورق بلا ثمن ووعدهم بالمساعدة وكان ممن دعواالكاتبة اللامعة ماري عجمي فأبت أن تلبي الدعوة وغابت عن الاجتماع ثم جمل أحد معارفها يتردد عليها كل مساء ليقنعها اذا هتفت لفرنسة بفصول تنشئها وأحاديث تنشرها بين الناس وتعدد فيها الاصلاحات التي ينوي الانتداب الأجنبي ادخالها فازت بأجر شهري ضخم من الذهب الوهاج وقالت ماري للعملاء: لتدخل فرنسة الاصلاحات الحقيقية أولا ثم أترنم بها مجانا ولا حاجة بي للمال تشترون بهاخلاصي الوطني وهكذا قالت وهي خريجة البعثة الارلندية والروسية وهكذا انقطعت العلاقة بينها وبين أجراء الفرنسيين الأجانب وخدامهم اذ ذاك ، وعكفت طول عهدها تدعو للاستقلال وتنادي به ولا تترك مناسبة وطنية أوادبية الاخطبت فيها وكانت هزارها المنو" والذي يصدح بالتراتيل القومية والأدبية المذبة نثراً وشعراً ، كانت في عداد أعضاء الرابطة الأدبية حين أنشئت بدمشق عام ١٩٢١ وكانت ماري فيها سيدة الميدان وواسطة المقد وثم تولت تدريس اللغة المربية والأدب العصري في مدرسة الفرنسيسكان بدمشيق أربع سنوات و

لنتامل جوانب من بيانها ونشاطها ، نشرت في صباها النض ترجمة لرواية «المجدلية الحسناء » عن الانكليزية سنة ١٩١٣ صدرت عن مطبعة قسطنطين يني في حمص وكانت تجيد الانكليزية وألقت في حفلة تكريم لخليل مطران بدمشق قطعة فنية بعنوان «الشاعر» استهلتها بهذا المقطع البديع:

يا بن الليل وما كل شاعر بابن الليل ان للأدب دولة انت سلطانها وللفن جسم" الشعر' روحه يظل الجمال طي" الابهام حتى تذيعه ويبقى العزن ملء النفوس حتى تجلوه

وتؤبن الشاعر الرقيق ولي الدين يكن الذي توفي عام ١٩٢١ بخطبة بليغة عنوانها « نفس الشاعر » تقابل فيها بين الأدباء والشعماء من جهمة والأغنياء

والملوك من جهة ثانية لتملن تفاهة الغنى البائد تلقاء الأدب الخالد • وهي تذكسر أنها نظرت عرضا الى رسم شكسبير وهوفي بلاط الملكة اليصابات فسألت نفسها اذذك من الملك في ذلك الرسم ومن العبيدوالاساء!

ويتوفى أسير الشعراء أحمد شوقي في عسام ١٩٣٢ فتنشىء موشحاً جميــلا حزيناً كأنه « ر'كثييم » ترثيه به تستهله بهذه الأبيات وكأنها لا تصدق بخبر وفاته

#### هــزوا الغصــون لعـله نائــم سكران في عش الهـوى حـالم فالغــلد فـوق رياضـه حاثـم

ثم تنادیه :

قم واستقنا من خمسرة العب واعسزق على قيشارة الصب هسذي بقاياها عسلى التسرب طئر حسّت بالا روح ولا قسلب والهضمة الفصحى على القطب وعلى همدير الجدول العذب أمعلسل الأحبساب بالقسسرب أن العبيب من النسوى واجسم

وفي عام ١٩٣٣ توفي في سويسسرة الأمير فيصل ملك سورية ثم ملك العسراق فنقلته الى مثواه الأخسير طائرة مسرت في سيماء الشسام وكأنها كانت ترقب وقت مرورها فنظمت قصيدة بعنسوان «النعش المجنسح» تناجي فيها تلك الطبائدة:

هاجه الشوق للعسراق فطيري وانشسري راية المليك الكبير آية المنت فهو فيك مسجتى وجناحاه بين عصف ونسور صتعسدي في الفضاء في الصعو في السعب وميلي على دروب البيدور والسيري الرياح من كل هوجنا ، نواحا يشق صلد الصغور ثم نادي البيروق والرعد حتى يستثير الفضياء صرد الزفير

الى آخر هذه المرثية المؤثـرة • • • حيث تنهيها بهـذا المقطع العـزين الذي يشف عن نقمتها على العدود المصطنعـة التي أقامها الحلفاء بين بلاد واحدة وعـن عشقها للمروبة وعن حثها للمغلوبين على الثورة لأنه لا حياة طيبة للمغلوب :

سسر على الريح يا حبيب القلوب قد ضممت العمي فما من سندود باحث أنت في حمسي النجسم تعلى أم تعب الضيساء هسا هسو نسسي ان صوتاً من الضبريح ينسادي

وتغسط العسدود رغسم الرقيب تفصيل الصب عن تدراب العبيب راية العثر"ب في الفضاء الرحيب فسوق نعش مجنمح مغضوب هسل تطيب العيساة للمغسسلوب

في جميع ما كتبته وعملته ماري نجدمشاعر عذبة وأحاسيس رقيقة وعاطفة قوية تعتلج بالاخلاص لبلادها ولعروبتهاوللانسانية جمعاء • نجد دائماً حباً في النهوض والارتفاع والملاء والنقاء •

كثيراً ما نجدها تغنى للربيع وللحياة:

ما لهسذي الربا تضمو ع' عطسرا اذكر ن الأحبساب شسوقا فطبنسا ما لتلسك الكسروم متكئساتي اتراهسن قسسد سكرن فنمنسا منتبع كلها العيساة فروض وخنمسار وجسوةسة تتغنسي قسل لمسن باكر الرياض صباحها / قسد حبساك الربيسيع ما تتمنى

وتغنى ماري للدوح الباسق الشامخ • وكما ينتصب الدوح في المسلاء كـ ذلك نجد في صدر ماري تلك الهزة نحو العزةوالملاء • الدوح وماري كلاهما في سهاد ووجد للنماء والارتفاع والقوة والازدهاء برسال

> حسدثينسي فاننسسا شسسركسساء نعسن صنسوان في سسهاد ووجسد عشش الطبير في غصبونيك حتى ونؤادي مئسل الغصسون فشسدو عصفت فيسه عاصفسات الأمساني

أسعديني يا دوح حسان اللقساء وبسنا هنز"ة' العسلا والوفساء قسد غسدا في صدى العفيف غناء ومسراح" وعسسرة وانتشساء خافقا مساء جانبيه سبغاء

وهي تهتف في بغداد وفي مصر وفيلبنان وفي الشام بشعر يشف دائما عن رقة العواطف وحب الحياة الفاضلة الكريمة وتعشق المثل العليا والنهوض نعو المعالمي. تشدو في لبنان • أواه ليتها تعلم ماذا جرى الآن في لبنان الأشم :



نستقبل الانسوار فسوق الاكم انسجم انسام العافيين مما انسجم منتجم العافيين مجلى الشمم وايسن للاوداء مجسد القمم

عدنا فمرحى يا زمان الصبا هل يا ترى في الناس من مبلغ يا حبدذا لبنسان ربع الندى يهرزا بالأوداء ما طاطات

تستعمل ماري لفظ الأوداء جمعاً للوادي وهو الجمع اللغوي الصعيم الذي تتداوله معجمات اللغة وتربأ بنفسها عناستعمال لفظ الوديان جمع الوادي لأن هذا الجمع لم يرد في أمهات كتب اللغة القديمة ما عدا تاج العروس يلحقه مؤلفه ببقية الجموع وفي هذا تحر للأفضل والأصح ولكننا نحن ننتبه بصرف النظر عن اللغة الى أن ماري تجد لبنان يهزأ بالوديان المتخفضة المطاطئة وكأنما تعير لبنان هزءها هي بالانخفاض والطاطأة وتقابل بين تلك الوديان والقمم العالية ذات المجد بعلائها وشموخها وان أحكامنا والصور الكلامية والشعرية التي نستعملها تعكم بعلائها والعبناء انها تشف عن ميولنا العميقة وماري في جميع ما كتبته تتجه نعو الأكم والربا ، نعو القمم والثمم ، نعو النهوض والعلاه و بل لها قطعة نشرية بعنوان « احتلال القمم » تقول فيها :

«ما تزال القمم العالية خالية الا من القليل • أما الأماكن المزدحمة بالناس فهي السفوح المنخفضة التي تشتد فيها الضوضاء و تعلو فيها شكوى الشاكين • وهم أحق بالشكوى من أنفسهم لا من سواهم ، لأنهم بينما يكونون لاهين في شكواهم يغتنم الناظر الى الملاء الفرصة فيتسلق احدى الذرا الرفيعة • » ثم تقول: «أعظم ما تحتاج اليه في الصعود الى القمم شيئان: هما قلب طروب ويد" راغبة في العمل .» وفي رأينا أن أخص سجايا ماري من وراءنشاطها وشعرها ونثرها هاتان الصفتان وهما تفاؤل قلبها ورغبتها الصادقة الدائبة في العمل •

ولها قطعة أخرى بعندوان «عيشة الجبال» تقول فيها : « لو خُيرت لاخترت أن أعيش دوما في الجبال • » و نترجم نعن هذه الرغبة بالعيش في الجو النقي والعلاء الروحي :



ماري معلق قلبها بالقعم والجبال •خيالها يحلق دائماً في الأعالي ، في الشعم والعلاء • تذهب الى منطقة الأرز فوق مصيف بشري في لبنان فتجد خيالها هذا متمثلاً في دوح الأرز الشاهق • وكانت أعمدة سوقه الجبارة المنتصبة تتجاوز السحاب الصيفي المنعقد اذ ذاك فتخط ماري صفحة بليغة في مناجاة هذا المنظر الرائع • ونحن نرغب في عرض بعض سطورها لبيان هذا النوع من الخيال الشامخ الذي يأبى الا أن يرتفع في الآفاق:

« يا أرز لبنان وملك النبات المهيب ما اعظم أن يسمو أوق الغمام عرشك الوطيد وأن يدوم لك الملك ولم يبق لملك سؤدد ترنو اليك فواغي الوادي حانية خاشعة

وتبتسم لك فرائد قاديشا عن لألي، بيضاء تزري بعلبك الفراقد تجري شلالاته صافية الزلال بين رياض هي كدرجات سلالم الهياكل مدبجة الألسوان ، مرتلة اجلالا لسنائك ، هاتفة على تعاقب الفضول بعمدك.

يا أقدم كل حي ، وأنضر الطاعنين في السن • »

نلاحظ في كلامها لفظ الفواهي جمع فاغية وهي اللو در كل ما له رائحة طيبة من النبات • وفواغي الوادي صغيرة وهي أيضا نابتة في الوادي أي في المنخفضات فهي تبدو حانية خاشعة أمام جلال الأرزالذي هدو على بسوقه وشموخه يتملك هام الجبل •

ثم انها تستعمل لفظا نادر الاستعمال ولكنه هنا مهم لأنه يدل على العلو وهو الحبك حين تقول حبك الفراقد أي طرائق النجوم في السماء ولا شك أنها قد أفادت هذا اللفظ الذي بقي في ذاكرتها من الآية الكريمة في سورة الذاريات: «والسماء ذات العبك» وتريد بعبارتها أن تصف الصواعد والنوازل في مغارة قاديشا بأنها لآلىء بيض تمتد حتى كأنها طرائق للنجوم ولفظ الفراقد جاءت به ليتناسب مسع الفرائد ثم تقول:

« يا رمز الشسهم والثبات وتمثسالالتعاضد والمضاء • • •



خطت على افنائك يد العلى سطوراً تتلوها آيات الغلود فقته ثقت فيك النسيم لا يعبس انفاسه لعظة سغرا من المتضائلين وزهت النضرة في اخضرارك الدائم تهكما على الشاحبين »

وهي لا تنسى في هذه النجوى أن تنوه بالماطفة القومية عند أبناء المهجر لتدعم صلتهم ببلادهم الأصيلة • وتناشد الأممالناشئة بالثبات والتغلب على المصاعب :

« دعنى أ'ذكر بيك أبنساء لك في المهجر ما برحوا أسندا

وما برحت هممهم متصلة بعروقك

دعني أهتف حيا الله الأرز عماد الأراثك والأمجاد

دعنى اناشد كل امة هاوية أن تجعل الأرز قيبئلتها

واحدث من يشاء الغملود بالصاعب التي لتقييمتهما وظفرت عليها »

ثم تحلم وهي الشاعرة وتتمنى فتقول :

« حبدًا لو كنت طيرًا أذن لرقِصتِ أيها الآرز على كل فنن من أفنانك • »

ونستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك ونقرأ ما بين السطور قراءة لا شعورية فنستشف أن مغارة قاديشا الأرضية بصواعدها ونوازلها البيضاء النجمية تعكي الجو النفسي لدى الانسان. وكما أن في السماء نجوما تسري في أفلاكها وتبدو مع ذلك ساكنة كذلك في نفس الانسان جو فلكي تجري فيه الارادة وبهذا الاعتبار تزري طرائق الارادة في النفس بطرائق النجوم الخارجية و

هذا وقد وجدنا ميلا أصيلا لدى ماري نحو تحري الألفاظ اللغوية الدقيقة والأساليب المربية الصحيحة الراقية وكانت هي تعلم اللغة والأدب العربيين في المدارس وقد سافرت سنة ١٩٤٠ الى بغداد حيث عينت أستاذة للأدب العربي وكان الأدباء في زمنها يتنافسون في هذا السبيل سبيل تعري الأساليب العربية البليغة على خلاف ما هدو الأدب عليه اليسوم ثم ان الأخطاء العربية التي نجدها في مجلة العروس هي قائمة في العمال الذين يخدمون العروس لا في ملامح المروس الجميلة والمروس الجميلة والمروس الجميلة والمروس الجميلة والمروس الجميلة والمروس المروس المروس



بل نجدها في موضع آخر مشدوهة بالأرز ، تتمنتى لو كانت هي أرزة فسوق الجبال دائمة الخضرة :

#### يا ليتنى الأرزة فوق الربا الشماء لا تصفر وقت الغريف !

على أنها كانت تعب دمشق بالغالعب وتؤثرها بالغ الايشار • وهي في ايثارها لها تخصها بقصيدة أو موشح بديع كأنه نجوى المعب للمعبوب • وكأنما كتبته وهي بميدة من جلق مشتاقة لرياضها وغوطتها وشتى معاسنها :

دمشق اذا غبت عن ناظري فرسمك في حسنه الزاهس مقيم على الدهر في خاطري

اذا فتسح الورد في روضتك وغنتى الهرزار على دوحتك يهب نسيم الصبيبا هاتفا أما والدي طاب من تربتك سنميعنت شتات الأغاني فما اهترزت اهتزازي لأنشودتك ولا عنبقت نفحة في الفضا الد واطيب من نفحتك

وكان الشعر لا يكفي وإن تطاولت به هذه القصيدة في بث ماري حبها لدمشق وتعلقتها بها اذ تجد فيها رمزاً للعروب و تستشف منها حفزاً على التقدم وإهاب بالعمل والنهوض وضعاً لعاضر كريم الى ماض مجيد • فهي تناجي بالنثر البليخ الرائع هذه العاصمة التي تتحدى الخطوب والزمان :

سلاما يسا جسدة مدن العالم وسعرحة السوادي الريسان التجلسين هادئة على ضفاف بردى بين منتبسط من المروج والجبال صاغية الى نشيد الجداول الهادرة وتغريد البلابل الشادية راوية احساديث الفغسار مرددة مصارع الأبطال ٠٠٠ ما في استطاعة الأجيال ان تمعسومن روائك حراف ولا في قسدرة المعسن والأرزاء انتطمس من جمالك سطرا والشروات ثم تمعي كما تمعي السطور وانت ثابتة على مر" الدهور و

هذا وقد فازت صاحبة مجلة العروس بجائز تين من الاذاعة البريطانية في المباراة الشعرية لسنتي ١٩٤٦ ، ١٩٤٧ ·

ان السدي يطالع حيساة ماري عجمي يشعر كأنه ازاء دوحة باسقة أو تلقاء أرزة فوق ذروة من الجسال الشاعقة وان الذي يقرأ ما كتبت وينظر فيما عملت وأنشات وغرست يغيل اليه أنه أمام نهمر زاخر بالقوة والعزيمة والعمفاء والحب له هدير يمسلا المسامع ورونق ببهر البصر فهذا النهر ينبع من قلب ماري الكبير وانه ينبجس من قلب عال كل العلو وهو يقصد على خلاف جميع الأنهار نحو العلاء م نحوالقمم بكل ما في معنى العلاء من حب وتضعية وسمو ومجد ومجد

لقد قال الشاعر الفرنسي أراغون : المرأة مستقبل الانسانية ، ونعن حين نقرأ ماري ونطلع على صفعات حياتهانقول : المرأة العربية مستقبل المجتمع العدربي •

تلك الأرزة العالية الانسانية لا بدلها ما دامت انسانية من أن تصفر في زمن الغريف على خلاف أمانيها • وكأنما شعرت أنها قدمت لمجتمعها أكثسر من وسسع طاقتها • قدمت مثلاً رائعاً لكل فتاة وسيدة تعملان في ميدان الأدب وتجريبان في حلبة النضال الثقافي والاجتماعي • ولمادهم فصل الشتاء شتاء العمس انزوت في بيتها وآثرت العزلة المطمئنة ثم أخلكت العلبة والميدان للفارسات الأديبات المثقفات من بنات قومها وللفوارس الأدباء المثقفين من بني قومها لعلهم جميعا يجرون على منهاجهسا ويطبعون على غرارها ويقصون أثرها . وانتقلت الى رحمة ربها في الغامس والعشسرين من كانون الأول عام ١٩٦٥ عن عمر حافل بالجد والنشاط والعمل ويكاد يوفي على السابعة والسبعين •

وربما كان من المفيد في رأينا وباجمال القول إنشاء جائزة باسم ماري عجمي تمنحها هيئة أدبية راقية أهلية أو رسمية كل فتاة بلغت في الأدب المربي والنفسال القومي والاجتماعي مبلغا ممتازآ و حبدا أيضا لو وضعت وزارة الثقافة والارشاد القومي حجرا رخاميا على جدار البيت الذي كانت تقطنه إن تصعب جمسله متحفا و

أولا يجدر بنا في الختام أن نهتف لماري بشمر يكر"م ذكرى ميلادها المثويسة



اذ غنت لنا طول حياتها أناشيد قومية ووطنية شاجية ، وغرست لنا أغراساً بهيــة زاهية ، وقدمت لنا أعمالا " ندة باقية :

مردانسة بالعسب والالهسام تنهـل بالأمـال والأحسلام في الخسس والايمسان والاقسدام تعنسو عسلي الأرواح والأجسسام وبيانها تناي عن الاعجام ببيانها يجتساح كل ظسلام كالسدر منظسوما ودون نظسام افي جدعها سبر" الاساء السامي غبش الدجي وحوالك الأعسوام حبساً هسو الداعسي لكسل وتسام ريعانة عنبيسق الزمان بنشرها عاوونشاطهك وعطائها المتنامى

كالنجسم لاحت من وراء غمسام وسرت على أرض الشآم ككاأر"ة ٍ وتالقت طيول المسيرة فيسدوة ومشت على نهج المسسيح وحبتسه عجميسة عربيسة بكلامهسا ياسبو الجراح حنانها وبنانها شسعرأ ونثرا مثلمسا شساء الهوي كالأرز ناهضية العيان عليية نبور القريعية والفيؤاد تغللا أيان كانت أغدقت من قلبها

في الفوطسة الفنساء ذكرك مائسل ومنابس الغطباء قد أنطقنتها وكذلك التمريض قسد صسيرتسه قدمت أفضل ما يقدمه امرؤ" النهيسر يغسدق مساءه متدفقسنا والفيست يهطسل مسسبقا آلاءه والنجم يهمدي نوراه بصفائمه

ومدارس الأبساء والأيتسام بالبس والاخلاص والانعسام فنتسأ يغفسف صسولسة الألام للأهسل مسن برء ومسن اكسسرام لسيعادة الشيطان والأجسام في الروض والبيسداء والأكسام وسبط الدياجي حسرة الأقسدام

سسراً ينبسه غالي الاكمسام بنس المساري في طبساع كسرام واللبسوة الشسماء حسين تعامي مساكان يغشسانا مسن الاوهسام واذا الصباح بدا فرقراق الندى ماري تعدث عن طباع كريمة مشل مشل العمام لطافة ان ساجلت كانت هرزارا كم ترنتم شاكيا

ان التغلف افسدح الأسسقام والسويسل للمتغلف المتصامي وبارفسع الآراء والأقسسلام تقيد يسوم تسابق وزحسام وتكفكف العبرات وهمي دوامي ودم الشسهيد منسارة الأقسوام تكفي الاشارة عمن كثير كسلام بلغت من العليساء كسل مسرام

أواه من سسقم التغليف عنيدنيا العصير فتتسح أعسين النيبوام كم زينت هام « العروس » بفكرها كسم صفتقت أيد لفصيل خطابها وسعت الى سجن الأباة تزورهم ضبعتوا فيداء بلادهم بدمائهم أن أعسوز الدم فالعجارة قد تني واذا البيلاد توحسيات وتعاونت

تسزداد اجسلالا على الأيسام ميسلادها فعليه السف سسلام وبمثلهسا تنزعي بسلاد الشسام ذكرى العظيم لدى القلوب مقيمة مائسة من الأعسوام قسد مرت على كالنجسم لاحت مسن وراء غمسام

## المفحللة عنرالتجاة

#### صكلاح الدين الزعبكلاوي

المفاعلة مصدر من مصادر ( فاعل ) ، تقول فاعل يفاعل مفاعلة كقاتل يقاتل مقاتلة ، وهو المصدر القياسي بالاجماع ، ولفاعل مصادر آخرى هي :

الفعال بكسر أوله ، وهو كثير في الاستعمال ، تقول يقاته قتالا ، ولا يطهوه وهو يندر فيما أوله الياء ، تقول ياسر يباسر مياسرة ولا تقول يسارا ، وقد سمع هدا في (ياوم) ، تقول : ياوم يباوم مياومة ويواما وجاء في الهمع للامام السيوطي ( ١٦٧/٢) : « ولفاعل فيمال بكسر الفاء وتخفيت المين ، ومفاعلة كقاتل قتالا ومقاتلة ، ويلزم مفاعلة فيما فاؤه ياء كياسر مياسرة ، وندر فيه فيمال كياوم يواما » وفي شرح الشافية للرضي : « ولا يجيء فعال فيما فاؤه ياء للاستثقال فلا يقال يسار في ياسر » .

والفيمال بالياء مصدر فاعل ، وهوقليل في الاستعمار، فقد ذهب سيبويه الى أن الأصل في فعال ) بالكسر والتخفيف هو ( الفيمال ) بالياء ، اذ قال : أنهم حذفوا الياء التي جاء بها أهل اليمن ، وعللوا تقديم ( الفعال ) بالكسر والتخفيف ، على ( الفيمال ) بالياء ، بكثرة استعماله ، وذهب آخرون أن الأصل هو ( الفعال ) بالكسر والتخفيف لأن حروف الفمل ، أي الفعل الماضي ، ثابتة فيه ، وأن ( الفيمال ) باليساء هو الفرع لأن اليساء قد حصلت باشباع كسرة الفاء ، وهو المختار عند الزمخشري صاحب الكشاف ، وأن الفيمال بالياء لفة اليمن وحدهم والفعال بلا ياء لفة سواهم ، على أن الفعال والفيمال لا يطردان على على حسال ، قال ابن سيده في المخصص ( ١٤١-١٨٦/١٨٥ ) : و واللازم عند سيبويه في مصدر فاعلت المفاعلة ، وقديد عون الفيمال والفصال في مصدره ، ولا يدعون مفاعلة ، وقالوا جالسته مجالسة وقاعدته مقاعدة ولم يسمع جلاسا ولا جيلاسا،



والمصدر الرابع لفاعل بعد المفاعلة والفعال هو الفعال بكسر الفاء وتشديد العين، وجودن ذلك من (قاتل) قاتلة مقاتلة وقتالا وقيتالا بالياء وقتالا بتشديد التاء وجودن ذلك (المراء) بكسر الميم وتشديد الراء تقول ماريته معاراة ومراء بالتخفيف وميراء بالياء كما جماء مراء بالتشديد ذكر همذا في شرح البناء للكفوي حكاية عن التفتازاني في تأسيسه. على أنه شاذ في المفاعلة وجماء (كذاب) بكسر أوله وتشديد ثانيه في التنزيل فلم يحمل على المكاذبة بسبب شذوذه فيها وقال تعالى: (وكذبوا باياتنا كذابا مالنا/ ٢٨) فقال المجوهري في الصحاح «وقوله تعالى كذابا أحدم عماد فعمل بالتشديد ، وقال الامام البيضاوي: وكذبوا باياتنا كذابا: تكذيباً وفعال بكسر أوله وتشديد ثانيه بمعنى تفعيل البيضاوي: وكذبوا باياتنا كذابا: تكذيباً وفعال بكسر أوله وتشديد ثانيه بمعنى تفعيل النبأ / ٣٥) فقال الراغب في مفرداته « ولاكذابا ، المكذاب بتشديد الذال التكذيب ؛ والنبأ / ٣٥) فقال الراغب في مفرداته « ولاكذابا ، المكذاب بتشديد الذال التكذيب؛

وجاء في شرح الشافية للرضي : « وجاءكذاب هذا وان لم يكن مطرداً كالتفعيسل ، لكنه هو القياس ، كما مر في شرح الكافية وقال سيبويه : أصل تغميل فعال جعلوا التاء في أوله عوضا من الحرف الزائد ، وجعلوا الياء بمنزلة ألف الافعال ، فغيروا آخره كما خيروا أوله و ولم يجيء في عال بكسر أوله وتشديد ثانيه في غير المسدر الا مبدلا من أول مضعفه ياء نحو قيراط ودينار وديوان وأما المصدرفان لم يبدل فيه ليكون كالفعل وفعال بالكسر بكسر أوله وتشديد ثانيه في مصدر فعال بالتشديد ، وفيعال بالياء وفيعال بالكسر والتخفيف في فاعل ، وتفعال في تفعل بالتشديد ، وأن كانت قياساً لكنها صارت مسموحة لا يقاس على ما جاء منها \_ ٥٨ \_ ٥٠ »

ويستنبط مما تقدم أن (الفاهلة) هوالمصدر القياسي لفاعل • وإذا عرفنا أن مصدر فير الثلاثي مشتق من الماضي باتفاق البصريين والكوفيين ، فالمشتق من المسيء بالاشتقاق الصغير يشتق أما بزيادة الحركة أوالحرف ، فمصدر ( فاعل ) مشتق من ماضيه بزيادة الميم في الأول ، لتقارب الميم والفاءمخرجا ، كما يقول النحاة ، وبزيادة المتاء في الأخر لشيوعها في كثير من المسادر كعدة واستقامة •

ولكن ما الذي تعنيه المفاعلة ؟

الذي تعنيه ( المفاعلة ) غالبا ، كما قرره النعاة ، هو ( المشاركة ) ، ولكن ما الذي تعنيه هذه المشاركة ؟ أقول ذكر الامام الرضي في شرح الشافية أمثلة مغتلفة للمفاعلة التي تعني المشاركة منها أن تكون المفاعلة للمشاركة فعلا وهو يريد بالمشاركة هنا أن يقعالتشارك بين أثنين ، بعيث يوقع أحدهما بالآخر فعلافيقابله هنذا بمثل هنذا الفعل ، كقولك ( ضارب زيد عمرا ) أو شاتمه أو قاتله ، وقد اشترط لذلك أن يكون ( المفاعل ) بفتح العين ، أي الذي شورك في الضرب وهو (عمرو)هو المفعول في أصل الفعل الثلاثي من قولك ( ضرب زيد عمرا ) فيكون الفعل قد اكتفى بعد تعوله الى صيفة ( فاعل ) بان أفاد المشاركة على الوجه المذكور ، ولم يتجاوزني تعديه المفعول الواحد الذي كان يتعلى اليه ،



ومثل ضاربت فلاناً شافهته وفاوهته وخاطبته وواجهته وفاوضته وباثثته وذاكرته وثافنته وقاولته ۰۰۰

وزاد الامام معمد الكفوي في كتابه (شرح المبناء) في شرح المثال ، فقال ان قولك ( ضارب زيد عمراً ) قد دل صريحاً على صدور الضرب من زيد على وجه ( الغالبية) ووقوعه ووقوعه على عمرو • كما دل ضمناً على صدوره من عمرو على وجه ( المغلوبية ) ووقوعه على زيد ، فيكون كل منهما فاعلاومفمولا • لكن الغالب يكون فاعلا والمفعول مفمولالفظا، وبالمكس معنى • وهكنا ( أي لفظا ومعنى) وبالمكس معنى • وهكنا ( أي لفظا ( أي لفظا ومعنى) ، والى جعل ( زيد ) مفعولا معنى أو ضمنا ، واعتداد عمرو مفعولا لفظا ( أي لفظا • ضمنا ،

ويأتي الرضي بمثال آخر هو (جاذبت فلانا الثوب) ، وأصله (جذبت الثوب) ، فيتول انه ليس من قبيل المشاركة في (المضاربة) • ذلك أن (المضارب) بفتح الراء ، وهو (عمرو) هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك (ضرب زيد عمرا) ، وهكف ظلل للمضاربة مفعول واحد ، أما (المجاذب) بفتح الدال فليس هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك (جذبت الثوب) فقد ضمت المشاركة ها هنا الى المفعول الأصلي وهو (الثوب) مفعولا آخر هو (فلان) فأصبح للمجاذبة مفعولان • وقد حصل التشارك في الجذب هناولكن بين المتكلم وفلان ، فهما قد تنافسا في جذب الثوب •

ونظير ذلك ( نازعت فلانا الحديث ) أي جاذبت الهاه • اذ ليست المشاركة فيه كالمشاركة في المضاربة ، ذلك أن ( المنسازع ) هنا بفتح الزاي ، وهو ( فلان ) ليس هو المفعول في الفعل المثلاثي من قولك ( نزعت الحديث ) وهو ( الحديث ) • فقد جرى التشسارك في النزع هنا بين المتكلم وفلان أيضاً فهما قدتنافسا في نزع الحديث •

ويتبين مما تقدم أنه اذا كانت المشاركة في المضاربة قد أفادت ايقاع أصل الفعل من المتضاربين أحدهما على الآخر ، فان المشاركة في المجاذبة والمنازعية قد أفادت منافسة المتجاذبين والمتنازعين في ايقاع الفعيل على مفعول آخر هو الثوب أو الحديث • والأصول الثلاثية لأفعال المشاركة هنا متعدية وهي ضرب وجذب ونزع •

وثمة أفعال للمشاركة اشتقت من ثلاثي لازم ، كقولك (ساير) ذلك أنه من (سار)، تقول (ساير) فلك أنه من (سار)، تقول (سايرته في البرية) ، والمسايرة هنامشاركة قد وقع الفعل فيها من أخدهما على الآخر • فالمساير بكسر الياء لم يوقع أصل الفعل هلى المساير بفتح الياء ، كما لم يوقع جاذب أصل فعله على المجاذب بفتح الذال •

ومثال آخر جاء به الرضي هو (كارمت فلاناً) أو (شاعرت فلاناً) ، وقعلهما من الثلاثي المجرد لازم · وقد اشبهت المشاركة هنا مشاركة المضاربة لأن (المفاعل) فيهمنا بكسر المعنى قد أوقع أصل الفعل على (المفاعل) بفتح العين كالمضارب ، بكسر الداء ،



الذي أوقع فعل المضرب على المضارب بفتح الراء ، خلافًا لما ذكر في ( المجاذب والمساير ) بكسر الياء فانهما لم يوقعا أصل الفعل على ( المجاذب والمساير ) بفتح الياء •

وليس كل ما جاء على ( فاعل ) هو من أفعال المشاركة ، فقد بقي من أمثلة الرضى في ( المفاعلة ) مثال ، هو من أقرال علي " ( رض ) ، قال الرضي : « وقد يكون ما زاد منّ المفعول في باب المفاعلة عو المعاسل بفتح الميم، بأصل الفعل ، لا على وجه المشاركة ، كما في قول على ، رضي انه عنه ، كاشفتك الغطاءات ، وقوالك عاودته وراجعته ·· » · فقد أتفق في ( المكاشفة ) ، على ما يقول الرضى، أن يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو ( المعامل ) بفتح الميم في أصل الفعل ، وأن تكون المفاعلة على غير وجه مشاركة • فأنتُ تقول ( كاشفتك العظمات ) كما وردالنص في نهج البلاغة (٢٤١/٢) ، وتقديره ( كاشفتك بالعظات ) ، وأصله في الغمالاثي ، (كشفت لك العظات ) • فالذي زاد مُن المفعول بتعويل (كشف ) الى (كاشف ) هو ( صمير المخاطب ) أي الكاف ، والامشاركة للمخاطب في الكشف، خلافًا لقوالك (جاذبتك الثوبُ ) فالمفعول المزيد في المفاعلة ، ﴿ وَهُو ضَمِينَ المخاطب ) مشارك في الجذب • وهكذا ( عاودتك في كذا ) و ( راجمتك في كذا ) فان المخاطب ليس مشاركا في المدود أو الرجوع • ولا يعلى أن (عاودتك وراجعتك) من الممال الموالاة والمداومة ، ففي المصباح ( يعاودها أي يرجع الميها مرة بعد مرة )، وقال (راجعته: عاودته ) • فمكاشفتك فلانا بكذا موالاة الكشف له ومعاودة فلان وسراجعته موالاة المود والْرجوع اليه حينا بعد حين • قال ابن أبي حديد في شرح قول الامام علي ( ولقد كاشفتك العظات واذنتك على سيواء ) : و والعظات جمع عظة ، و هو منصوب علي نزع الخافض » أي أن تقديره ﴿ كَاشِفتك بالعظات) ، وأدف: « وروي العظات بالرفع، على أنه فاعل ، أي كاشفتك العظات وآذنتك أي أعلمتك ، وعلى سواء : أي على مسدل والمان ، • فمكاشفتك فلانا موالاة الكشفال •

#### ما جاء من المفاعلة لغير المشاركة:

ومما جاء به الرضي من المفاعلة في غير معنى المشاركة قولك (ضاعفته) بمعنى (ضمنفته) بالتشديد أي كثرت أضعافه ، وسافرت بمعنى سفرت أي خرجت الى السفر وقال الرضي : « ولا بد في سافرت من المبالغة ع، وعندي أن في ( المسافرة ) معنى الموالاة كالمعاودة والمراجعة ، أي أن (سافر) بمعنى سفر عن المكان مسافة بعد مسافة و وذهب الراغب في مفرداته مذهبا آخر فقال : «وسافرخاص بالمفاعلة اعتبارا بأن الانسان قدسفر عن المكان ، والمكان سفر عنه عنك أن (سفر) بمعنى خرج للارتحال أي بعد والمختار أن تكون (المدافعة ) أيضا موالاة في المدفع وسافر عنه عنه المدفع والمختار أن المدافعة ) أيضا موالاة في المدفع والمختار أن المدافعة )

وللمفاعلة في غير معنى المشاركة منحى آخر هو الصيرورة كمافاك الله اذا صيئرك ذا مافية • قال الرضي : « وقد يجيء بمعنى جدل الشيء ذا أصله كافمل وفعيل بالتشديد نحو راعنا سمعك أي اجعله ذا رعاية لنا كارعنا ، وصاعر خدّ مجمله ذا صعر ، وعافاك



الله أي جملك ذاعافية ، وعاقبت فلانا أيجعلته ذا عقوبة ، وأكثر ما تجيء هـنه الأبواب الثلاثة متعدية » • ويمكن أن تحمل ( المباركة ) على باب الصيرورة ، فبارك الله لك في هذا أي جعله مباركا •

ولا بد في كل مفاعلة اذا كانت بمعنى اصلها الثلاثي من أن تعمل معنى زائداً على الأصل ، لزيادة لفظها كجاوز بمعنى جاز •فجاز الطريق لزم جوزه أي وسطه ، كما في المفردات ، قال المجوهري « جاز الموضع سلكه وسار فيه » ، أما جاوز الطريق فمعناه تجاوز جوزه أي وسطه ، كما ذهب اليه الراغب •

وبتي أن نذكر للمفاعلة ، في غير المشاركة ، معنى شائماً في الاستعمال لم يشر اليه الرضي ، وقد الح عليه بعض الأثمة ، فقد جاء في كتاب ( البناء في علم التصريف ) لمحمد الكفوي : « وذكر الكشاف في بعض شروحه أن في هذا الباب معنى آخر كثير الاستعمال ، وهو أن يكون من أحد الطرفين صدور أصل الفعل، ومن الطرف الآخر ما يقابله ، بناء على جعل ما يقابله قائما مقامه ، كقولك بايع زيب عمرا ، فان الصادر عن أحدهما البيع ، ومن الآخر الشراء » • أي أن معنى قولك ( بايع زيد عمرا ) صدور أصل الفعل وهو البيع ، من زيد ، وصدور ما يترتب عليه في مقابلة ذلك وهو الشراء ، من عمرو • ونحو ذلك قولك ( ناوله ) فقد صدر أصل الفعل وهو النول بمعنى المطاء من أحدهما ، وصدر ما يترتب عليه في مقابلة ذلك من الآخر و هو الأخذ و التناول • ومن ذلك ( المعاطأة ) ففي اللسان ( المعاطأة : المناولة ) فعاطأه الشيء معاطأة وعطاء بكسر العين ناوله اياه فتعاطأه أي تناوله •

وقدجاء في التنزيل (قاتلهم الله أنى يؤفكون التوبة / ٣١) ولا تصبح في مثل هذه المقاتلة مشاركة أو مقابلة عنى (قاتل) عنا نسبة أصل الفعل الى الفاعل حقيقة بلا اقتضاء مشاركة ، كما في تلخيص الأساسلعلي بن عثمان • فقاتلهم الله دعاء بمعنى أهلكهم ، والأصل في (فاعل) أذا جاءبمعنى (فعل) أن تكون نسبة أصل الفعل الى الفاعل بطريق المجاز لا الحقيقة • قال علي بن عثمان: « فثبت التفاير بينهما على ما في بعض شروح الشافية » •

#### بعض ما جاء على فيعال بالكسر مصدرا لفاعل

فعال بالكسر ليس بالضرورة مصدراً لفاعسًل فقد يكون اسماً ضير مصدر مفرداً أو جمعها ، وقد يكون مصدراً لفعسل أيضاً ويلتبس الأسر حيناً ، فيما جهاء منه معتسل الدين ، أهو مصدر لهذا أم مصدر لذاك • فثمة (لاذ به) مثلا بمعنى لجأ اليه واستتر به واختص ومصدره ( اللوذ ) بفتح فسكون • وجاء ( لاوذ ) على فاعل أيضاً • وسمسع ( اللواذ واللياذ ) بكسر اللام فيهما ، على ( فمال ) بالكسر ، فأيهما مصدر ( لاذ ) الثلاثي ، أو مصدر ( لاوذ ) المزيد ؟ وجاء قام وقاوموسمع من مصادرهما القوام والقيام بكسر المقاف ، فأيهما مصدر الثلاثي أو مصدر المزيد ؟



جاء في الصحاح و لاذ به لجأ اليه وعاذبه ، وبابه قال ، ولياذا أيضا بالكسر » و فتبين بهذا أن مصدر لاذ هو اللوذ كالتول ، وهو اللياذ أيضا بكسر أوله • وفي الصحاح : « ولاوذ القوم ملاوذة ولواذا أي لاذ بعضهم ببعض • ومنه قوله تعالى : « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا به النور/٣٦ به ، وأردف : « ولو كان لاذ لقال لياذا » ، أي أن اللواذ في الآية مصدر لاوذ ، ولو كان مصدر لاذ لكان اللياذ • فاللياذ مصدر لاوذ على فاعل • وأكد ذلك الراغب في مفرداته فقال : « ولو كان من لاذ واللواذ مصدر لاوذ لقيل لياذا ، الا أن اللواذ هو فعال من لاوذ ، واللياذ من لاذ » • فلماذا قلبت الواو يام في اللياذ مصدر الثلاثي ولم تقلب في اللواذ مصدر لاوذ ؟

أقول القاعدة أن الواو تقلب ياء اذا وقعت حشوا بين كسرة وألف زائدة ، في المصدر الأجوف الذي أعلت عين فعله ومن ذلك لاذ وصام وعاد ، فان عين الفعل فيها أعلل ، وجاءت الواو في مصادرها حشوا بين كسرة وألف ، ولذا قيل لاذ لياذا وصام صياماً وهاد عياداً • على حين صحت المين في ( لاوذ )ولذا قيل لاوذ لواذا • وهكذا تقول جاور جواراً وهاود عوادا • وقد جاء في اعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله المكبري : « لواذا في قوله تعالى : يتسللون منكم لواذا أو يتسللون تسللا ، وأنما صحت الواو في لواذا مما نكسار ما قبلها لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ ، ولو كان مصدر لاذ لكان لياذا مشل صام صياماً » •

وهكذا (قام) وأصله (قوم) بنتحتين، كما كان (لاذ) أصله (لورد) بفتحتين، ما دام قد أعلى فمن حق مصدره أن ينسل فيتال (قام قياما) وأصل الياء في (قيام) واو ففي الأفعال لابن القوطية : «قام الى الشيء قوما وقياما نهض الله » • أما (قاوم) فمصدره المقاومة والقوام بالكسر، أذ لم يمل فعله ليمل مصدره • وقوام الشي بالكسر أيضا عصاده الله يقوم به ، وقوام الأمر ملاكه • ولم تمل الواو هنا وكذلك في سواك وسواء بكسر أولهما لانتفاء المصدرية • وقد جاء في الألفاظ الكتابية لمبدالرحمن بن عيسى الهمناني (في باب الاعتصام) : « ولاذ به لواذا ولياذا • قال ابن خالويه : هسفا غلط والصواب أن تقول لاذ به لياذا ولاوذ بهلواذا • ومنه قول القرآن الجليل : يتسللون منكم لواذا فليحدر • فالأول مثل قام قياما والثاني مثل قاوم قواماً » •

وقد شذ في هذا الباب (نار) تقول نارت الظبية تنور نوارا بكسر النون أي نفرت وفقي الأفمال لابن القوطية : « نار الشيء نيارا فانار : أضاء » وقد جاء هذا على القياس ، لكنه قال كذلك : « نار نورا بالفتح ونوارا بالكسر : نفر » ، فأتى به على غير قياس ومثل ذلك في الصحاح • قال الجوهري : «نرت من الشيء أنور نورا بالفتح ونوارا بالكسر» وجاء في اللسان « النوار المصدر » بنون مفتوحة « والنوار الاسم » بنون مكسورة ، وفيسه تحريف والصواب ما جاء في التاج « والنوار بالكسر المصدر وبالفتح الاسم » كما يدل عليه نصوص المعاجم ، ومنها الأفعال لابن القوطية والصحاح ، وسياق كلامها، كما شد شارالدابة

شواراً بالكسر اذا راضها · فغي القاموس : « شار العسل شوراً وشياراً استخرجه مسن الوقبة » فجاء هذا على القياس · والوقبة النقرة في الصخر والكوة فيها العسل · لكنه جاء : شار الدابة شواراً وشياراً بكسرالشين فيهما اذا راضها ، فجاء هذا على غير قياس · فغي اللسان : « شارها شوراً بالفتح وشواراً بالكسر · · راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها » وفي التاج مشل ذلك · ولا نظن لنار اذا نفر وشار اذا راض ثالثاً ·

ونختم هذا الباب بما جاء في الهمع للامام السيوطي (٢٢١/٢): و تبدل الياء بعد كسرة من واو هي عين مصدر لفعل معلالمين موزون بفعال ، نحو قام قياماً وعاد عياداً ، بخلاف عسين غير المصدر كصوان وسواك والمصدر المفتوح أولمه كرواح أو المضموم كتوار أو المكسور الذي لم تعل عين فعله كلاوذ لواذاً وعاود عواداً ٠٠» ٠

#### ما القول في ( آجر ) بالملا ، هلهو ( فاعتل ) أو ( أفعتل ) ؟

أقول (آجر) بالمد اما (أفعل ) واسم المفاعل منه (مؤجر) ومصدره (الايجار) على (افعال) ، واما (فاعل ) فاسم المفاعل منه (مؤاجر) كمقاتبل والمستدر (المؤاجرة) كالمقاتلة وليس منه (اجار) كقتال ، فعصدر المفاعلة من (فاعل )قياس ، أما مصدر (المفعال) بالكدر، فهو سباع .

قال الأستاذ محمد المدناني في معجمه (الأخطاء الشائمة): « ويخطئون من يقول أجسّره الدار فهو أجسّره الدار فهو أجسّره الدار فهو مؤجسٌ بتشديد الجيم، ويقولون: ان الصواب هو أجسّره الدار فهو مؤجر، لأن المماجم كلها تقول ان الفمل هو: أجر ايجاراً، لا أجسّر تأجيراً» •

والغريب أن يذكر الأستاذ العدنائي في معجمه (أجر) بلا مد على (فعل) ويجعل اسم الفاعل منه على (مفعل) بضم أوله وكسر ما قبل أخره، أي مؤجر، والمسدر منه على (افعال) أي ايجار

ولمست أدري أي ناقد يقول : « أجره الدار بلا مد فهو مؤجر » فيهدم كل ما قيل في القياس عن صوغ اسم الفاعل منالثلاثي، بل أي معجم يمكن أن ينص أن ( أجر ) بلا مد ، مصدره ( الايجار ) فينقض كل ما أبرمه الأيمة حول مصادر الفعل الثلاثي ؟الا أن يكون في النص تحريف قد اتفق لمجم فلايمقل أن يشمل كل معجم ، فكيف يصرف الأستاذ قوله : « أن المعاجم كلها تقول ان الفعل أجر ايجاراً ٠٠ » .

وأغرب مما ذكرنا وأذهب في العجب قول الأستاذ المدنائي : و وهناك الفعل أجر بالمد بمعنى أجر ولكن اسم الفاعل منه هو مؤجر أيضاً ، لا مؤاجر حسب القاعدة » ! فانظر الى قوله ( أيضاً ) فكيف يكون(مؤجر)اسم فاعلل له ( أجر وأجر ) معا ؟ فالمؤجر اسم فاعل من ( أجر ) اذا كان على (أفعل)،وليس هو اسم فاعل من ( أجر ) على ( فعل)



بحال من الأحوال ، لأن الفاعل من هذا هو (آجر) ، والذا كان على (فاعل) فاسم الفاعل منه (مؤاجر) ، فأي قاعدة هذه قد أوجبت أن يكون الفاعل من (آجر) على (مؤجر) سواء كانت زنته على (فاعل) أو (أفعل)؟

واذا كان الأستاذ قد قصد أن ( أجر )بالمد على ( أفعل ) دون ( فاعل ) لأنه كذلك في ( أجرت الدار )على ما ذهب اليه الزمخشري ، كما سيأتي ايضاحه ، فلماذا لم ينبن والم ينفصح ، وأنى للقارىء أن يهتدي الى مايقوم في نفس الأستاذ ، وما يقع في خلده ؟ •

#### التصحيف في نسخ المعاجم:

بقي أن نقول ان الخطأ الذي حكاه الأستاذ المدناني بقوله ( أجره فهو مؤجر ) قد يكون أتى به من عثار المصباح : ( واختصر الأزهري على أجرته فهو مؤجر ) \* على أن هذا التصحيفقد تداركه المحتق في نسخة أخرى للمصباح طبعت سنة ( ١٣٤٢ هـ ) ، اذ جاء فيها ( واقتصر الأزهري على آجرته فهومؤجر ) \* ومثل هذا التصحيف قد عرض في التهذيب \* قال الأزهري ( ج/١١ ) : « فأجرته أوجره ايجاراً فهو مؤجر »والصدواب ( آجرته أوجره ايجاراً \* ) بالمد ، وهمدوانستج ، لا يذهب على القارىء المتأصل \* والا فكيف يكون ( فمل ) في عبارة التهذيب، مضارعه ( ينفمل) بضم حرف المضارعة كيكرم أو يكون مصدره ( الافعال ) ؟

واتفق نظير ذلك في القاموس ، في مادة (وجب) \* قال الفيروزابادي : « وأوجب لك البيع مواجبة ووجابا » وهو تصحيف ، والأصل فيه (واجب) لا (أوجب) لأن (أوجب) مصدره الايجاب ، لا المواجبة والوجاب \* وقد حكى المقاموس ما حكاه من اللحياني ، وعبارة اللحياني في (المحكم) محكمة ، وهي : « وقد أوجب البيعواستوجبه وواجب البيع مواجبة ووجابا » \* وقد أشارالي تصحيف القاموس المحشي فقال : « هدا التصريف لا ينعرف في الدواوين ولاتقتضيه قواعد، فإن مصدر أوجب الإيجاب، والمواجبة والوجاب مقيسان في واجبه » \*

وقد اعتذر صاحب التاج من تصحيف القاموس ، فقال : « ان المصنف ، أي صاحب القاموس ، لم يفغل · لكنه أجحف بكلام اللحياني » · وقد عجب من مثل هذا الاعتذار صاحب الجاسوس على القاموس ، فقال : « وهو اعتذار غريب ، فان الاجحاف هو عين المفلة » · والاا عدنا الى اللسان ألفينا فيه التصحيف نفسه اذ جاء فيه : « وأوجب البيع مواجبة ووجاباً » · وذكر صاحب الجاسوس أن اللسان قد أورده صحيحاً ، فلمل بعض نسخ اللسان قد عربت من هذا التصحيف ·

#### القول في ( آجر ) متى يكون ( افعل ) ومتى يكون ( فاعل ) ؟

في المعاجم : ( أجرت الدار ) من الثلاثي فأنا آجر بالمد والدار مأجورة والمصدر الأجر. وثمة ( آجرت الدار ) بالمد من المزيد ، وهواما من ( أفعل ) فأنا مؤجر بالكسر والدار



مؤجرة بالفتح ، والمصدر الايجار ، واما من فاعل ) فأنا مؤاجر بكسس الجيم والمدار مؤاجرة بفتحها ، والمصدر المؤاجرة •

قال صاحب المصباح: « وأجرت الداروالعبد » فأتى بسه مسن ( فعل ) ، وقال : « وآجرت الدار والعبد من أفعل ، لا مسن فاعل ، ومنهم من يقول آجرت الدار على فاعل فيقول آجرت الدار والعبد من أفعل ، وقال صاحب الكليات أبو البقياء الكفوي : « واختلف في قولهم آجرت الدار أو الدابة بمعنى أكريتها، هل هو أفعل أو فاعل ، والحق أنه بهذا المعنى مشترك بينهما لأنه جاء فيه لغتان ، احد اهما فاعل ومضارعه يؤاجر ، والأخرى أفعل ومضارعه يؤجر، وجاء له مصدران : فالمؤاجرة مصدر فاعل والايجار مصدر أفعل » وأضاف المصباح فقال : « ويتعدى الى مفعولين فيقال آجرت زيدا الدار ، وآجرت الدار زيدا على التقلب ، مشل أعطيت زيدا درهما وأعطيت درهما زيدا ، ويقال آجرت من زيد الدار ، فلله ويقال آجرت من زيد الدار » .

والمملوك كالدار والعبد فقد جاء في اللسان : « وأجر المملوك يأجره فهو مأجور ، وآجره بالمد يؤجره ايجاراً ومؤاجرة » وقال ابن القطاع في كتاب الأفعال : ( أجره الله أجراً وآجره يؤجره ، والمملوك والأجراً عظيتهما أجرهما كذلك و آجره يؤاجره ، فصارصورة أفعل وفاعل واحدة ــ ص / ٢١ » ولم تفرق المماجم بين الأجير والدار عامة فلم تخص أحدهما بأفعل أو فاعل ، وقد أطلق صاحب المتن للأجير الايجار والمؤاجرة جميعاً واحدهما بأفعل أو فاعل ، وقد أطلق صاحب المتن للأجير الايجار والمؤاجرة جميعاً و

وذهب جماعة إلى التخصيص فخصلوا (الدار) بالافعال أي الايجار وعدوا ألفسل الى اثنين ، وخصوا (الأجر ) بالمفاعلة أي المؤاجرة وعدوه الى واحد \* قال الزمخشري في الأساس : « وأجرني فلان داره فاستأجر تهاوهو مؤجر ولا تقل مؤاجر فانه خطأ قبيح ، وليس هذا فاعل ولكن أفعل ، وانما الذي هوفاعل قولك آجر الأجر مؤاجرة كقولك شاهره وعاومه ، وكما يقال عامله وعاقده » \*

وحكى ذلك صاحب المصباح فقال: «قال الزمخشري وأجرت الدار على أفعلت فأنا مؤجر ولا يقال مؤاجر فهو خطأ، ويقال أجرته مؤاجرة مثل عاملته معاملة وعاقدته معاقدة، ولأن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة انما يتعدى لمفعول واحد، ومؤاجرة الأجير من ذلك ، فأجرت الدار والعبد مسنأفعل لا من فاعل ٠٠٠ ويتعدى الى مفعولسين فيقال آجرت زيدا الدارو آجرت الدار زيداً »

وحكى ذلك صاحب الكليات أبو البقاءالكفوي فقال : « والمفهوم من ــ الأساس ــ وغيره اختصاص آجرت الاجير بباب فاعل • واسم المفاعل مـن الأول مؤجر بالكسر ، واسم المفعول مؤجر بالفتح • ومن الثاني اسما الفاعل مؤاجر بالكسر واسم المفعول مؤاجر بالكسر واسم المفعول مؤاجر بالفتح » •



#### خلاصة الرأي في الايجار والمؤاجرة:

يتبين مما تقدم اختلاف الرأي في ذلك اذ ذهبت جماعة الى جواز استعمال الايجار والمؤاجرة للدار وآخرون الى جواز استعمالهماللاجير و ورّق بعضهم فخص الايجاربالدار والمؤاجرة بالأجير ، كما فعل الزمخشري وإيده الرضي في شرح الكافية و وحجة أولئك السماع وحجة هؤلاء أن المفاعلة في الأصيل (مشاركة ومقابلة) في ايقاع أصل الفعل ، فهي تقتضي أن يكون كل من طرفيها أهيلالايقاع الفعيل كالمضاربة ومثلها المعاملة والمعاقدة والمزارعة ، فالمؤاجرة للأجير معاملة ومعاقدة ، وليست كذلك للدار ، فالدار اذا أولى بالايجار منها بالمؤاجرة و والرآي في هذا جزل نضيج ، لا سيمنا وأن ما جاء من المفاعلة بعمنى الافعال قد خص بعمنى زائد ولم يذكر للمؤاجرة التي سمعت بمعنى الايجار معنى زائد و فنعن المهاء واذا عولناعلى بالمناع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس الميق بالمعنى والسماع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس الميق بالمعنى والسماع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس الميق بالمعنى والسماع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس الميق بالمعنى والميناد الميناد المينا

#### أجرت الدار بالتشديد:

أما (أجسّرت المعار ) بالتشديد فليس فيه نص معتمد ، اذ ورد في (أجسّ ) بالتشديد وأجسّرت المعين اذا جملته آجرا » وقدمنع الأستاذ أسمل خليل دافر في تذكرته والأستاذ المعدناني في معجمه (الأخطاء الشائمة ) استعمال (أجسّره الدار) بالتشديد بمعنى أجره أو آجره وقال الأستاذ دافر : لا ويقولون أجسّرني الدار بالتشديد وهو خطأ صوابه أجرني ايجارا أي أكراني \* فهو مؤجر وأنامستاجر \* (ما أجسّر فلم ترد الا بمعنى صنع الأجر \* يقال أجسّر الرجل أي طبخ الطبين آجراً \* \* والصواب ما ذهب اليه \* وقد أساغ الشيخ ابراهيم الميازجي (أجسّره الدار) بالتشديد فقال في رمالته (لغة الجرائد): لا ويقولون أجسّر المنزل تأجيراً أي اكتراه ، وهو عكس المعنى لأن التأجير يكون من المالك، تقول آجسّرته المنزل فاستأجره \* وقد أكدما ذهب اليه في مجلة الفسياء (١٩٢١) على حكاه الأب البواسي في كتابه (مفالط الكتاب ومناهج الصواب) اذ عاب في المجلة قول القائل (أجسّر الدار) بالتشديد بمعنى استأجرها ، وقال : « والصواب أجسّره الدار أي اكتراها \* وقد أورد المعجم الكبير الذي ألف باشحراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة (أجسّره) \* بالتشديد ، لكنه أشار الى أنه (مولك ) ، كما شار الشيخ العلايلي في معجمه الى أنه مسن اللهجات المامية الشائعة \*

#### ما القول في ( المسن ) بالمهد

ويقول الكتاب حينا ( ومنهم من لا يؤامنون بهذا القول ) فيأتون بأمن على فاعسل ، وليس في العربية آمن كفاعل ، وانما هو عامي، فأمن يؤمن كأفعل ينفعل فهو منفعل تقول أمن البلد اذا اطمأن فهو آمن • فاذا عد يته بالتضميف فقلت ( أمنته ) بتشديد الميم ، ومنه ما جاء في العديث ( أمننوا السبل ) أي اجعلوها آمنة ، والسبل بضمتين جمع سبيل وأنت تعد يه بريادة الهمزة فتقول آمنته ايمانا خلاف أخفته • ومنه قوله تمالي (وأمنهم



من خوف ) • وفي اللسان : « أمن فلان العدو أيمانًا فأمن يأمن ، والعدو مؤمَّن » بفتسح ما قبل آخره · وفي اللسان « واستأمنني فلان فآمنته أومنه ايماناً » · وهكذا قولك ﴿ آمنت بالله ايمانًا » فهو أفعل افعالا • وانظر الى ماجاء في المخصص لابن سيده ( ٨٣/١٣ ) : « الايمان التصديق وقد أمن وزنه أفعل ولايكون فاعل · قال الفارسي : لا تخلو الألف في آمن من أن تكون زائدة أو منقلبة ، وليس فيالقسمة أن تكون أصلا • فلا يجوز أن تكونً زائدة لأنها لو كانت كذلك لكانت فاعل ،ولوكان فاعل لكان مضارعه يفاعل مشل يقاتل ويضارب في مضارع قاتل وضارب ، فلما كان،مضارع آمن يؤمن دلُّ ذلك على انها هــــير زائدة • وإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة ،وإذا كانت منقلبة لم يخل انقلابها من أن يكون عن الياء أو الواو أو عن الهمزة ، فلايجوز أن تكون منقلبة عن الواو لأنها فيموضع سكون ، واذا كانت في موضع سكون وجسب تصحيحها ولم يجز انقلابها • وبمثل هسده الدلالة لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء • فاذا لم يجز انتلابها عن الواو ولا عن اليساء ثبت أنها منقلبة عن الهمزة • وانما انقلبت عنها الفا لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح • فكما انها إذا خففت في راس وفاس وياسانقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كذلك قَلَبْتَ فِي نَعُو : أَمَنَ وَأَجِنَ وَأَتِي ، وَفِي الْأَسْمَاءِنَهُو : أَذَرَ وَأَخْنَ وَأَدْمَ \* الا أَن الانقلاب هـــا هنا لزمها لاجتماع الهمزتين ، والهمزتان اذا اجتمعتا في كلمة لزم الثانيسة فيهما القلب بحسب الحركة التي قبلها اذا كانت ساكنة نحو أمن ، أومن ، ايذ ن ، ايتمان » •

يقول أبو على الفارسي أن الألف التي تلي الهمزة في (أمن) ليست زائدة لأنها لو كانت كذلك لكان (آمن) على فاعل ، ولم يسمع • وهي ليست منقلبة عن واو أو ياه لأن هذين انما ينقلبان إلى الألف إذا تحركا والموضع موضع سكون • قال ابن جني في كتاب التصريف : « فأمنا الواو والياء فمتى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا • نصو قام وباع وأصلهما قوم وبيع ، وكذلك طالوخاف وهناب والأصل طول بالضم وخوف بالكسر وهيب بالكسر ، فأبدلتا ألفين لما ذكرنا » • فلا يبقى الا أن تكون قد انقلبت عن همزة ، وانما تقلب الهمزة الفا اذا سكنت • قال ابن جني : « متى سكنت الهمزة وانفتح ما قبلها فتخفيفها وابدالها جميعاً أن تصيرها ألفا في اللفظ ، فالتخفيف في قولك في رأس ما قبلها فتخفيف في قولك في رأس وفي فاس فاس ، وفي اقرأ اقرا وفي اهدا والبدل في قولك أدم وأمن والأصل

#### القول في ( آنس )

ويقول الكتاب حينا (هو يؤانس من فلان ميلا اليه ) أي يشعر منه بميل ، فيأتون بالفعل من صيغة فاعل ، على ما يوهم لفظ ماضيه ، لأنه بعد الاعلال يصير آنس بالمد وانما هو أفعل لا فاعل لأن أصله أ أنس بهمزتين ، فالصواب في مضارعه يؤنس مثال يكرم مذا ما أورده الشيخ ابراهيم اليازجي في رسالته ( لغة المجرائد ) .



والقول عندي أن ما سمع هو قولهم ( انست به أنسا ) بفتعت بن ضد توحشت و ( أنست اليه ) اذا سكنت اليه واطمأننت ، ومنه ( الأنس ) بالضم خلاف الوحشة ، ومنه الأنيس أيضا ، ويأتي متعديه على ( أنسه ايناسا ) ، ففي الصحاح : « والأنيس المؤانس » الايعاش » فلال بهذا على أن ( أنسه ) بهذا المعنى كأفعله ، وقال : « والأنيس المؤانس » فلال به على أن ( أنسه ) كفاعله بالمعنى نفسه ، أما قولك ( أنست الشيء بالمدبمعنى أبصرته وعلمته ، كما في الأفعال لابن القوطية ، وسمعته كما في الصحاح ، فليس فيسه الا أبصرته وعلمته ، كما في الأفعال لابن القوطية ، وسمعته كما في المعاح ، فليس فيسه الا الايناس ، فلاك أنه من أفعله يفعله افعالاومنه قوله تعالى : « اني أنست نارا لملئي أتيكم منها بقبس – طه / ، ( » وقوله تعالى « فان أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا سالنسام / » ، قال الامام البيضاوي في تفسير قواله تعالى « دني أنست نارا » وقيل الإيناس ابصار مايؤنس به » ، فأتى بالايناس اشارة الى أن المصدر هو الافعال ، وجاء في العديث : « ألم تر الجن وابلاسها ويأسها من بعد ايناسها » المصدر هو الافعال ، وجاء في العديث : « ألم تر الجن وابلاسها ويأسها من بعد ايناسها قال ابن الأثير في النهاية : « أي أنها يشست مما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع «فاورد الايناس بمعنى المعرفة والعلم ،

#### القول في أسبى وأخسى

آسى على فاعل وأصله أسى بهمزة مفتوحة بعدها ألف (فاعل) ، ومضارعة (يؤاسي) بضم أوله على ينفاعل وكذلك (أخى) فأن مضارعة يؤاخي ، والمعسدر المؤاساة والمؤاخاة وقد شاع على الألسنة قولهم (المواساة) بالواو بدلا من المهرة ، فمنع ذلك بعضهم قال صاحب الصحاحة وأسيته بمالي مؤاساة أي جعلته أسوتي فيه، وواسيته لغة ضعيفة فيه » وقال أيضا : « وقد أزيته أنا حاذيته ولا تقبل وازيته وجاء في درة الغواص للحريري أبي القاسم : « وأما أياس فهو عند المعقين مصدر أسته أعطيته والاسم منه الأوس الذي اشتقت منه المواساة » فأتى بالمواساة بالمواو ، وعقبه أن ألخفاجي أحمد شهباب الدين شبارح الدرة فقال : « وقوله اشتقوا منه المواساة فيه أن مادة أبوس من الأجوف والمواساة معتلة اللام فهما أصلان مختلفان وأيضاً المواساة بالهمزة » وأن جو رّت على قلة خطأ عند المسنف والصواب المؤاساة بالهمزة » و

أقول أجاز ابن جني قولك (أواسيه) بالواو في كتابه الخصائص ( ١٨٧/١) فقال: اسيت الرجل فاتا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه» وعلى ذلك فقال: «اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واوا لانضمام ما قبلها ١٠٠٠ أصله أأسوك ، بهمزة مضمومة بعدها مد ، وسين مكسورة بعدها واو مضمومة ، لأنه أفاعلك من الأسوة ، فقلبت الدواو يسام لوقوعها طرفا بعد الكسرة ، وكذالك أواخيك وأصله أأخوك بكسر الخام وضم الواو من الأخوة ، وأردف : « وأصل تنفير الهمزة بقلبها واوا فالقول فيه أنه اجتمعت في كلمة واحدة همزتان غير عينسين ، الأولى منهسا مضمومة والثانية مفتوحة ، وكلتاهما حشو في طرف ، فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة واواس . . •



ومن ثم ترى أن في قوالك ( المواساة ) بالواووجها صالحاً ومذهباً متقبلاً ، وجرى ذلك في شمر معتمد ، كما جرى في كلام الفصحاء • ففي شرح الحماسة للمرزوقي ( $-0/2 \cdot 2$ ) : -0.00 د قال محمد بن عبدالله الأزدي :

#### ولكن أواسيه وأنسى ذنوبسه لترجعه يومنا الي الرواجسع

قوله أواسيه أي أجعله أسوة نفسي فأقاسمه مالي وملكي • يقول : لكسن أتناسسى ذنوبه وهفواته وأتفابي جرائمه وزلات ، وأحسن التأتي في أثناء ذلك لمواسات » • أقول أورد الشاعر الأزدي (أواسيه) بالواولأنها لغة اليمن ، وقد جروا على ذلك ، وأقره المرزوقي واستحسن • وجاء في المصباح : « ويجوز ابدال الهمزة واوأ في لغة اليمسن فيقال أواسيه » •

وجاءت ( المواساة ) بالواو في العديث قال ابن الأثير في النهاية : « وقد تكور ذكر الأسوة والمواساة في العديث ، والاسوة بكسرالهمزة وضعها المقدوة ، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ، وأصلهاالهمزة فقلبت واوا تخفيفاً » \*

فالمواساة في الأمر تعني المساواة فيه ، وهي ترد من ثمَّ ، في ما يسر وما يحسزن على السواء • فقد جاء في لطائف اللطف لأبي منصور النيسابوري الثعالبي قول علي بن الجهم وان واسيناكم ساويناكم » وقال دعبل الخزاعي :

## ان أولى البسرايا أن تواسيه . عند المسرة من واساك في العسلان القول في تعدية المفاعلة

لا شك أن الأصل فيما جاء من المفاعلة للمشاركة فعلا ، واصله الثلاثسي لازم ، أن يتعلى الى مفعول واحد كجالسه وكارمه وساهره وماشاه وجاراه وسايره وفاخره ونازله من جلس وكرم وسهر ومشى وجرى وساروفخر ونزل ، وقد ذهب ابن هشام في مغني اللبيب (١١٣/٢) في باب الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ، الى أن ألف المفاعلة مسن هذه الأمور ، اذ قال : « الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر أحدها همزة أفعل نحو أذهبتم طيباتكم • الآية : الثاني : ألف المفاعلة تقول في جلس زيد ومشى وسلم جالست زيدا وماشيته وسايرته • ، » ويغلب هذا أيضا فيما كان فعله الثلاثي متعديا الى واحد ، اذ تتعدى المفاعلة فيه الى مفعول واحد أيضا كضاربه وقاتلة وشاركه وصارعه مسن ضربه وقتله وشركه وصرعه •

وقد تتعدى المفاعلة الى اثنين ويكون أصلها الثلاثي متعدياً الى واحد كما يجري في المفاعلة التي يوقع فيها كل من الطرفين أصل الفعل على مفعول ، بدلا مدن أن يوقع كل منهما أصل الفعل على صاحبه • ومن ذلك ( نازعته الأمر ) • ففي نهيج البلاغة : د وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي - ١٠٣/٢ » وفي الأساس ( نازعه الكلام ) •

ومنه ( ناقشته الحساب ) • فعن عائشة رضي الله عنها : « من نوقش الحساب عندَّب» وهو من ناقشه الحساب ، وقد حكاه الزمخشري في الأساس •



ومنه (قاسمه الأمر) · فغي الصحاح: «قاسمه المال واتقاسماه واقتسماه بينهما ». ومنه (جاذبه الحديث) · فغي الصحاح: « وجاذبته الشيء اذا نازعت » · وفي الأساس « وجاذبه الثوب و تجاذبوه » ·

ومنه (شاطره الربح) ، ففي الصحاح: « وشاطرت فلاناً مالي اذا ناصفته » • ومنه ( نافسه الأمر ) • قال الشاعر :

#### وان قريشا مهلك من اطاعها تنافس دنيا قد أحم انصرامها

فقول الشاعر ( تنافس دنيا ) على معنى ( تنافس في دنيا ) كما في اللسان . فصيح بذلك ( نافسه دنيا ) كنافسه في دنيا ، وجاء ( تنافسوه ) ففي اللسان : « وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فيه » ، وفي الحديث : أخشى عليكم أن تأبسط عليكم الدنيا كمسا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كماتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم » ،

على أن من هذه المفاعلة التي تتعدى الى اثنين منا أصله الثلاثي لازم · ومن ذلك (ساقطه الحديث) · ففي الافصاح : «ساقطه الحديث سقاطاً ومساقطة أذا سقط منه أليك ومنك اليه » ·

#### العدن والايصال في المفاعلة

قصد النحاة بالحذف والايصال حذف الجار وإيصال العامل الى المجرور ليباشره ، دون ما حاجة الى صلة من حرف فاذا كان الفعل العامل يباشر مفعولا واحدا ويصل الى متعلقه بجار ثم حذف الجار ، أصبح يباشر مفعولا آخر الى مفعوله الأول وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى : و واختار موسى قوم سبعين رجلا الأحراف / 30 ا ه فقد قيل أن الأصل فيه ( اختار موسى من قومه سبعين رجلا ) ثم حذف الجار فانتصب ( قومه ) وأصبح الفعل متعديا الى مفعولين ، بعد أن كان متعديا الى واحد وقالوا أن ذلك موقوف على السماع الميتصر فيه على المسموع ، عند الأكثرين ومنه قوالهم ( استنفر الله ذنبا ) والأصل فيه ( منذنب )، وقولهم ( استك الخير ) والأصل فيه وليس استغفر الله ذنبا ، وأمرتك الخير ، كثيرا في كلامهم جميعا ، وأنما يتكلم به بعض المرب وليس كل ما كان متعديا من الفعل بحرف جر جاز حذفه ، الا ما كان مسموعا » وقال ابن يعيش في شرح المفصل ( ١٩/٥ ) : « وهذا العذف وان كان ليس بقياس ، ولكن لهل في أفعال المفاطة ما يتعدى الى مفعولين بحذف الجار ، وأصله التعدي الى مفعول واحد ؟

القول من بنا قولهم ( ناقشه العساب ) فانك تقول فيه ( ناقشه في العساب ) أيضاً ، وهما بممنى \* ففي الأساس : « وناقشه العساب وفي العساب » ، فاذا كان الأصل ها هنا تعدية المفاعلة الى مقعول واحد ، وأنها هلايت الى اثنين بحدف الجار ، فقد صح بدلك أن قولك ( ناقشه المحساب ) من قبيل العلمة والايصال \* ومما يدلك على أن الأصل فيه



التعدية الى واحد اكتفاء بعض المعاجم بالقول و فاقشته مناقشة استقصيت في حسابه » ، دون التصريح بتعديت الى المفعول الثاني ، كما فعل صاحب المصباح • وقد ابتدأ الصحاح بالتول و والمناقشة الاستقصاء في الحساب »ثم أورد الحديث و من نوقش الحساب عندب»، فدل به على جواز تعديته الى اثنين • ولاننسأن الأصل في المفاعلة التي هي للمشاركة عامة أن تتعدى الى واحد •

كما من بنا قولهم ( نافسه الأمن ) و ( نافسه فيه ) وأن الأصل نافسه فيه ، وهما بمعنى ، فثبت بهذا أنه على الحذف والايصال .

وثمة (نازعه الأمر)و (نازعه فيه)، وليسا هما بمعنى عند التعقيق • فنازعه الأمر على معنى مجاذبة الشيء ، واذا جاذب خالد صاحب شيئا فقد حاول كل جذب الشيء اليه ، وكذلك نازعت الأمر • ولا تقتضى المجاذبة هناأ و المنازعة مخاصمة أو عداوة بالضرورة • فانظر الى قول الزمخشري في الأساس وونازعه الكلام • • والفرس ينازع فارسه المعنان ، ونازعت بنانه : صافعني » فليس في أي صورة من هذه الصور مخاصمة أو معاداة • وفي النهاية : « ومنه العديث : مالي أنازع القرآن أي أجاذب في قراءت كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه » أي أنه نازعهم قراءة القرآن حين جهروا به فجاذبوه القراءة •

فاذا عرفنا أن ( نزع ) في الأصل بمعنى ( جذب ) • قال الزمخشري في الأساس : «نزع من يده : جذبه وانتزعه • • ونزع الدلو من البئر • • ونازعه الثوب : جاذبه » • أقول اذا عرفنا أن ( نزع ) بمعنى جذب أسلا فقد اتضع بهذا أن ( نازعه الكلام ) بتعدية المفاهلة الى مفعولين ، هو الأصل كجاذبه اياه • فقداتضع بهذا أن ( نازعه الكلام » كما جاوفيه و وتجاذبوا أطراف الكلام » • وفي الصحاح: « وجاذبته الشيء اذا نازعته اياه » فهما بمعنى • وكذلك تنازعوه كتجاذبوه وتبادلوه وتقاسموه • ففي الأساس: « وتنازعوا الكاس تعاطوها » • وجاء في كتاب كليلة ودمنة ( في باب عرض الكتاب ) : « ويكون مثل أصغر الاخوة الثلاثة الذين خلت لهم أبوهم المال الكثير ، فتنازعوه بينهم ، فأما الكبيران فانهما أسرعا في اتلافه وانفاقه في غير وجهه • وأما الصغير فانه عندما نظر الى ما صار اليسه أخواه • • أقبل على نفسه يشاورها • • » • فقول ( تنازعوه بينهم ) بمعنى تناولوه وتقاسعوه •

أسا ( نازعه فيه ) فان له شأنا آخر • قال صاحب الأساس : « نازعته في كذا : خاصمته ، منازعة ونزاعا » فنازعه فيه على معنى خاصمه فيه وقد يتجاوز هدا المعنى المعنى الى عاداه • وهذا المعنى مجاز من معنى المجاذبة الذي هو الأصل • فقولك ( نازعه الأمر ) جاء على الأصل ، فليس هو أذا على العذف والايصال • أما ( نازعه فيه ) فقد جاء على معنى ( المغاصمة أو المعاداة ) فعمل عليها حين ضنمتن معناها •

وقدهاب النقادة ولى الكتاب (واني الأشاركك احزانك) بعدف الجارو تعدية (المشاركة) الى مفعولين حملا على (المشاطرة) فهل هذا صعيح ؟ أقول ان حذف الجارها من قبيل العذف والايصال اذا صع ، لكنه ليس صعيحا الأن حذف الجارسماع وأيس قياساً ، كما تقدم ، فليسس



حمل المشاركة على المشاطرة سائغا أو مستقيماً، فاذا أخذت به كنت آخذا بفاسد • فقولك : (شاركت في كذا ) يعني أنك شريك فيه ، تقول أنا شريكك فيما عراك من هذه النائبة وفيما نالك وفيما ضربك وفيما دهاك ، كماقال الهمذاني في الفاظه الكتابية • وتقول بمعناه : أشاركك فيما عراك ونابك وفيماضربك ودهاك • قال الشاعر :

اذا أنت لم تشرك رفيقك في اللني يكون قليلا لم تشاركه في الفضل وهو من أبيات ديوان العماسة ·

ولكن جاء في المقامة الشيرازية لأبي الفضل بديع الزمان الهمداني : « قد أرضعتك ثدي حر"ته ، وشاركتسك عنان عصمته » ، فهل يعو"ل على هبذا في تعدية المشاركة الى مفعولين اذا صبح أنه نص معتمد ؟ أقسول لايعو"ل على هذا ، وقد يكون الهمذاني قد د'فع اليه قصد المزاوجة بين ( ثدي حر"ته ) و (عنان عصمته ) واحكام السجع ، وقد أجاز الأثمة للشاعر والساجع ما لم يجيزوه للناشر قال ابن جني : « فان صبح عندك أن العرب لم ينطق بقياسك أنت ، كنت على منا أجمعواعليه البتة » وأردف : « وأعددت ماكانقياسك أد"اك اليه لشاعر مولسد أو الساجع أو لغيرورة ، لأنه على قياس كلامهم ، بذلك وصلى أبو الحسن \_ الخصائص \_ ا / ١٣٢ » وقال الإمام ابن بري في كتابه ( اللباب في الرد على ابن الخساب ) منتصراً لأبي محمد القاسم الحريري صاحب المقامات : « اعلم أن للسجع ضرورة الشعر وأن له وزنا أيضا هي ضرورة الوزن في الشعير ، في الزبيادة والنقصان ضرورة الشعر وأن له وزنا أيضا هي ضرورة الوزن في الشعير ، في الزبيادة والنقصان

ومر" بنا (قاسمه الأمر) : فغي اللسان: « وقاسمته المال أخدت منه قسمك وأخف قسمه وحسيمك الذي يقاسمك أرضا أو داراً أو مالا بينك وبينه و وهذا قسيم هذا شطره » فقد أشار الى أن ( القسيم ) قديكون بمعنى المقاسم وأوضحه فقال : « وقسيم فعيل بمعنى مقاسم مفاعل كالسمير والجليس والزميل » وقد يكون بمعنى المقسوم ، كما هو جلي في قوله « وهذا قسيم هذا شطره » فالفعيل هنا بمعنى المقعول وقد تضمن النص تعدى ( المقاسمة ) الى مفعولين ، قال الشاعر :

ايا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى اقاسمنك الهمنوم تعالى وقالت امرأة من بني شيبان :

وقالوا ماجدا منكم فقلنا كذاك الرمح يكلف بالكريسم بعين الباغ قاسمنا المنايسا فكان قسيمها خبر القسيسم

قال المرزوقي في شرح الحماسة: د كانهكان للمنايسا نصيب فيهم فقاسمتهم على نصيبها ، فوقع اليها خير النصيب • والمعنى اختارت منهم الأمثل فالأمثل وخادرت الفل منهم والمسترذل • وقوله : قسيم ، في معنى مقسوم ، وقد يكون القسيم المقاسم • • عواردف : د وقاسم يقتضي مفعولا آخر كأنهقال قاسمنا المنايا الناس أو الأصحاب • وقوله قسيمها كقولك نصيبها ، وخير القسيم خير الأنصباء س ۸۸۲ » •



فقد أوضع المرزوقي أن قول الشاعر (قاسمنا المنايا) انما جاء على حدف المفعول الثاني، لأن الأصل (قاسمنا المناياالناس أو الأصحاب) • أما قول المرزوقي (فقاسمنتهم على نصيبها) أيقاسمت المنايا الناس على نصيبها، فلا ينقض ما قلناه من تعدي (المقاسمة) الى مفعولين • فعبر بقوله (قاسمنتهم على نصيبها) أن المقاسمة قد جرت بين المنايا والناس على نصيبها ، فقد ساق (المقاسمة) على أنهاماقدة في القسمة قد جرت على هذا النصيب فأغنى ذلك عن نصب المفعول • وقال الشاعر:

#### وقاسمنسى دهسري بنى بشطسره فلما تقضئى شطره عاد في شطري

فقال المرزوقي: « ومعنى بشطره كأن الدهر الاعمى أنه قسيمه في بنيه وأن له منهم الشطر وهو النصف ، فقاسمه على ذلك ، فلما استرفى حظه أقبل يأخذ من نصيبه الذي كان أقر له به وساهمه عليه » • فقد رأيت إن المرزوقي قد عاد إلى استعمال (قاسمه عليه) وأشار من جانب خفي إلى العقد الذي تصوره بين الشاعر ودهره حول اقتسام البنين بقوله: « فلما استوفى حظه أقبل يأخذ من نصيبه الذي كان قد أقر له به ، وساهمه عليه » • وتقول (قارع القرم على كذا وتقارعوا واقترعوا) إذا قاسموا وتقاسموا واقتسموا بالقرعة، أي تعاقدوا فاتفقوا على تعيين أسهبهم وأنصبائهم بالقرعة • وقد تكون المقاسمة وجها من وجوه المقارعة والمساهمة •

وهل يصح قولك (قاسمه في كذا) ؟ أقول أنما يصح (قاسمه في كذا) على حذف المغمول أيضا ، إذا كان في الكلام ما يغني عن ذكره • فانظر إلى ما جام في مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي الجرجاني : « وماعقوق الوالد البر»، وقطيعة الأخ المشفق ، بأشنع ذكراً ولا أقبح وسما من عقوق من ناسبك إلى أكسره آبائك ، وشاركك في أفخر أنسابك ، وقاسمك في أزين أوصافك ، ومت البيك بما هو حظك من المترف وذريعتك إلى الفخر • • » • فقوله ( وقاسمتك في أزين أوصافك ) انما يصبح على حذف المفعول ، كأن يكون تقدير الكلام (وقاسمك نصيبك او حظك في أزين أوصافك).

أما (ساهمه) فالأصل في معناه (قارعه) • فغي اللسان « استهم الرجلان تقارعا ، وساهم القوم فسهمهم سهما قارعهم فقرعهم، واستهموا اقترعوا وتساهموا تقارعوا » • واذا كان من معاني المقارعة المضاربة بالسلاح ، فان منها المغالبة في القرعة ، والقرعة بالطهم السهم والنصيب ، والقام القرعة عبل يتعين به سهم الانسان ونصيبه •

وتقول من ذلك أسهمت لنفسي في كذا إذا جملت لها نصيباً فيه ، كما في الأفعال لابن القوطية ، فأسهمت في كذا إذا شاركت •

و هكذا انتهت ( المساهمة ) الى معنى المشاركة • قال زهير بن أبي سلمى : 
ايا ثابت ساهمت في العزم أهله فرأيك محمود وعهدك دائم

وقد أنكر بعضهم ذلك ومنهم أحمد الموامري عضو المجمع القاهري ومحمد محمود البزم الشاعر اللغوي الدمشقي ، رحمهما الله.قال الأستاذ البزم في مجلة مجمع اللغة العربية بمعناها مردودة بلزومها، وهي متعدية وسد شهري تموز وآب سنة ١٩٤٤/ ٣٦٨ » • أقول أذا قال الكتاب (ساهبت في كنا ) فليس هو على اللزوم ، وانما هو على حذف المفجول لظهور معناه • وانك لتقول (ساهبت في كذا ) كما تقول شاركت في كذا ، والقاعدة أن المحذوف من اللغظ أذا دلت الدلالة هليه كان بمنزلة الملفوظ ، كما يقول أبن جني في الخصائص • ومعنى المشاركة في المساهبة قائم ، على كل حال ، كما يقول أبن جني في الخصائص وكلام الفصحاء • ففي المناهبة لابن الأثير (مادة شدد) : « يريد أن المقوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الفنيمة وفيها أيضا (مادة أسا) : « والمواساة المشاركة والمساهمة في الماش والرزق » •

وجاء في كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي : « وقد ساهمتك في جميع ما وقرته في أذني من ألوان الشكوى ، بالجزع والترجع والاستفظاع والتوجع » • وقال ابن منظور في مقدمة معجمه (لسان العرب) : « فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك الذي لايساهم في سمة فضله ولايشارك » • وفي مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي الجرجاني قوله : « وأهل النقص رجلان : رجل أتاه التقصير من قبله وقعد به عن الكمال اختياره ، فهو يساهم الفضلاء بطبعه ويحنو على الفضل بقدر سهمه ، وآخر رأى النقص مستزجاً بخلقته • • » •

أما ( التساهم ) فقد جاء بمعنى التقاسم قال العكم العنضري :

#### تساهم ثوباها ففي اللوح وأدة وفي المرط لفياوان ودفهما عبسل

قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص /١٣١٧): « تساهم تقاسم ، ولذلك قيل سلهمة فلان بالضمة من هذا كذا ، أي قسمته ونصيبه • وانقسم جسم هذه المسرأة بين درعها وازارها ، ففي درعها بدن ناعم وخصر دقيق، وفي مرطها فخذان غليظان عليهما ردف ضخم • والدادة الناعمة واللفاء الكثيرة اللحم » •

أراد الشاعر أن ثوبي المرأة قد تساهماأو تقاسما جسمها ، فكان نصيب الدرجمنهما بدناً ناعماً وخصراً دقيقاً ، وكان نصيب المرطمنهما ، وهدو الكسام من صوف أو خرّ ، فغذين مكتنزين ردفهما ضخم سمين • وقد أورد الزمخشري في الأساس هذا البيت فقال: « وتساهموا الشيم تقاسموه » •

وقال ابن جني في الخصائص ( ١٨/١) : « وهو كتاب يتساهم ذوو النظر مــن المتكلمين والفتهاء و ١٠٠ التأمل له » • وجاءفي اللسان ( مادة عدد ) : « تساهموه بينهم» •

ملى أن في قولك ( ساهمه في كذا ) أذا شاركه و ( تساهماه ) أذا تقاسماه نظراً ، ذلك أنه أذا كأن ( فاعل ) متعدياً أنى مفعولواحد نعو ( ضاربه ) ، جاء ( تفاعل ) لازماً

بلا مفعول صريح نعو ( تضاربا ) • واذاكان متعديا الى مفعولين نعو ( بجاذبته الثوب ) ، جاء ( تفاعل ) بمفعول واحد ، نعو ( تجاذبا الثوب ) • فكيف اتى ( ساهمته في كذا ) متعديا الى مفعول واحد أيضا ؟ والأحسل أن يأتي ( تساهماه ) بمفعول واحد أيضا ؟ والأحسل أن يأتي ( تساهماه ) بمفعول ن ، كما جاء تقاسماه مسن قاسمه الشيء ، ولم يسمع ( ساهمه الشيء)، وانما هو ( ساهمه في الشيء ) ! وسبب ذلك وعلته عندي أن ( المساهمة ) ليست أصلا في معنى المشاركة وانما تدرج معناها اليها ، وكذلك ( التساهم ) ليس أصلا في معنى المتاسم وانما تدرج معناه اليه • ولو كان ( التساهم ) بمعناه هذا وهو التقاسم أصلالكانت ( المساهمة ) بمعنى المقاسمة ، وليست كذلك ، وانما هي المشاركة ، فتأمل •

ولكن هل تقول (ساهمته في كذا )بمعنى شاركته فيه ( فتساهمنا فيه ) اذا اشتركنا فيه أو تشاركنا ؟ •

أقول جاء في (كتاب فضل هاشم على عبد شمس ) للجاحظ ، في حديثه عن حلف الفضول : « فكان هذا العلف في بني هاشموبني المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة وبني تيم بن مرة • تماقدوا في دارعبدائه بن جدعان في شهر حرام قياما ، يتماسعون باكفهم صعدا ليكونن مع المظلوم حتى يؤدوا اليه حقه ، ما بل بحر صوف • وفي الماش والتساهم بالمال » ، فعن التساهم كما يتعدى التأسي • ففي الماموس « وأساه بماله مواساة أناله منه » أي أشركه فيه • فالتأسي في المماش الاشتراك فيه ، وكذلك التساهم بالمال • فانظر الى ماجاء في النهاية لابن الأثير : « والمواساة المشاركة والمساهم المتراك ومساهمة في الماش والرزق » واذا كانت المواساة مشاركة ومساهمة في الماش ، فالتأسى والتساهم اشتراك فيه •

وقد حضر الرسول على هذا العلق وقال فيه : و لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدانة بن جدعان ما أحب أن لى به حمرالنم ، ولو دهيت اليه في الاسلام لأجبت ، •

\* \* \*

وبعد فهذا ما اتفق لنا من البحث في باب المفاعلة من أفسال المشاركة ، أن مسن حيث بنيته اللفظية أم من حيث استعماله في وجوه التعبير المختلفة ، مما يلتبس على الكتاب موضعه • والم نخلد في ذلك الى سانع خاطر أو نزوة فكر بل عمدنا الى النظسير والمقابلة والموازنة التماسا للصواب وتحرير اللمراد ، وحرصا على ألا يغمض منه شيء على القراء أو يستر عنهم ، وتوطئة لانقياد ما تصعب منه وامكان ما امتنع •

ونرجو ألا يكون قد قصر سمينا عن تحري الحق في هذا السبيل ، وأن هز مطلبسه واشتد أدراكه و حسبنا أننا دللنا على منهاج البحث وأرينا موضوعه ليعرف وجه مطلبه والوقوع عليه فتخف الكلفة في الكشف عسن غامضه ، ومن ألله المعون و

# مواطِلُ محسَّلل وَالاضطِربِ في ڪتابالاغتايي

### مخدخيرشيخ موسى

يعد كتاب الأغاني لأبي الفرج على بن العسين الأصبهاني ( ٤٨٤ ـ بعد ٢٣٢ هـ) من أهم ما وصل الينا من كتب التراث العربي ، لما اشتملت عليه أجزاؤه العدينة من ألوان الثقافات ، وضروب المعارف والفنون ، فكان بنلك « ديوان العرب ، وجامع أشتات المعاسنالتي سلفت لهم في كل فمن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ، وهو الغاية التي يسمو اليها الأديب ، ويقف عندها »(١) كما عبر أبن خلدون «

وقد حصلت لهذا الكتباب شهرة واسبعة جداً ، منذ أن ظهر للناس أواسط القرن الرابع للهجرة ، فتسابق العلماء والأدباء الى قراءت على مؤلف ، ووصلت شهرت الى الأندلس سريعاً ، « فبعث الحكم المستنصر الى مؤلف « ألف دينار عينا ذهباً ، وخاطبه يلتمس منه نسخة حسنة منقحة » (٢) كما بعث بنسخة أخسرى الى سيف الدولة الحمداني أمير حلب « فأثفذ اليه ألف دينار » (٣) .

واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده ، فكان أهم مصدر من مصادر تأليفهم في الأدب والنقد والتأريخ والغناء والموسيقى والعمران والعضارة العربية بكافة جوانبها وعصورها منت الجاهلية وحتى عصر مؤلفه ، وما يزال المؤلفون والباحثون في عصرنا يعولون عليه في كثير مما يكتبون حول هذه الجوانب من دراسات وأبحاث .

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات مختلفة ومتباينة ، لعل أهمها وأوثقها طبعة دار الكتب المصرية التي صدر الجزء الأول منها سنة ١٩٢٧ م ، وتم منها ستة عشر جزءاً قبل تصفيت القسم الأدبي بهذه الدار سنة ١٩٦٣ ، ثم أعيد تصوير هذه الأجزاء في تلك السنة نفسسها ،

والحقت بأخرها والخبار حارثة بن بدراء بعدالعثور عليها ، وهي تابعية للجزء الثامين في السوله الخطية .

ومع بداية عام ١٩٧٠ ، كلُّفت الهيئة المصرية للتأليف والنشر ، بعد أن حلَّت محل القسم الأدبي بدار الكتب ، عددا من الأساتذة بتحقيق بقية أجزائه ، فتم ذلك تباعا بصدور الجزء الرابع والمشرين سنة ١٩٧٤ ، مع وعدلم ينجز بعد ، باصدار فهارس كاملة لهده الطبعة التي تعرف بطبعة دار الكتب •

وعلى الرغم مما تتسم به هذه الطبعة من خصائص وميزات ، لاعتمادها على هدد من الأصول والمخطوطات ، وافادتها من أخطاء الطبعات السابقة ، ومن جهود بعض الملماء في تصحيحها وتوثيقها ، واستئناسها ببعض مختصرات الكتاب القديمة وتجريداته ، الا أن الكتاب مع ذلك ما يزال بحاجة الى تضافر جهود كثيرة ومتنوعة ، تعمل على دراسته دراسة دقيقة ومتأنية ، وتنظر في مواطن الخلل والنقص والسقط والاضطراب فيه ، وتعيد تحقيقا علميا سليما ، بالرجوع الى مخطوطاته الكثيرة ، ومختصراته المسديدة المزعة في مكتبات المالم المختلفة ، حتى يعودالى أصله الصحيح والسليم .

واذا كنا لا نشك أن كتاب الأغاني الذي وصل الينا ،ن طرق مختلفة ، هو الكتاب الذي ألغه أبو الفرج نفسه ، فان ذلك لا ينفي عنه يمض ما هو ظاهر فيه من مواطن النقص ، ألو مواضع الخلل التي يمكن أن تكون قد أصابته مع توالي العصور ، وتعدد النسخ والتسطير ، مما سنحاول الكشف عنه ، معتمدين على ما بين أيدينا من طبعاته ، وعلى رأسها طبعة دار الكتب ، ومستأنسين بما وصل الينا من تجريداته ومختصراته القديمة ، عسى أن يفيد ذلك في تصحيح بعض تلك المواضع ، وينب السبيل أمام الدارس أو الباحث أثناء رجوهه الى هذا الكتاب ، أو اعتماده عليه .

ولعل أهم ما ينبني الوقوق عنده في ذلك مسالة ما يدكن أن يكون قدد سقط من هدا الكتاب من أخبار ، وقد أشار ياقوت الحموي وغديره الى موضعين مسن مواضع هدا السقط فقال : « وجمعت تراجمه ، فوجدت يمد بشيء ولا يغي به ، في غير موضع منه ، كقوله في أخبار أبي المتاهية : وقد طالت أخباره ها هنا ، وسنذكره مع خبر عتبة في موضع آخر ، ولم يفعل ، وقال في موضع آخر : أخبار أبي نواس مع جنان خاصة ، أذ كانت سائر أخباره قد تقدمت ، ولم يتقدم شيء من أشباه لذلك وما أظن الا أن الكتاب قد سقط منه شيء ، أو يكون النسيان قد غلب عليه (٤)» .

ولم يكن ياقرت دقيقاً في نقل ما ورد في الأغاني نقلا أميناً وحرفياً ، ويبدو أنه قد اعتمد في ذلك على ذاكرته ، فنسسخ الأغاني بين الدينا تقول : وذكر نسب أبي العتاهية وأخباره ، سوى ما كان منها مع عتبة ، فانهقد أفرد ، لكثرة الصنعة في تشبيبه بها ، وانها [ أخباره ] قد اتسعت جداً فلم يصلح ذكرهاهنا لئلا تنقطع المائة الصوت المختارة ، وهيي تذكير في موضع آخر انشاء الله »(٥) ، ثم قال في آخر أخباره : « ولم أذكر ها هنا مع أخبار أبي العتاهية ، أخباره مع عتبة ، وهي من أعظم أخباره ، وفيها أهان كثيرة ، وقد طالت أخباره ها هنا ، فافردتها »(١) ، ولم يقل : وسنذكره مع خبر عتبة في

موضع آخر ، كما ذكر ياقوت ، كما لم يقبل أبو الفرج ان أخبار أبي نواس قد تقدمت ، كما قال ياقوت ، والنما ورد في صدرها قول الأصبهاني : « أخبار أبي نواس وجنبان خاصة ، اذ كانت سبائر أخباره قد أفسردت خاصة »(٧) • ولعل مصا لا يخفى ما لهذه الفروق من أثر في تفسير أقوال أبي الفرج ، أو الوقوف على حقيقتها •

ولسنا نستبعد أن يكون أبو الفرج قدافرد هذه الأخبار بكتاب آخر من كتبه ، أو ضمئنها بعض هذه الكتب التي تليق بها ، ككتاب الأخبار والنوادر(^) ، أو كتاب مجموع الأخبار والأثار(^) ، أو مجرد الأغاني(^) أوغيرها من كتبه اللتي لم تصل اللينا(^) إذ وجدناه يستخدم كلمة : « ها هنا » بمعنى :كتاب الأغاني وكلمة : « أفردتها » بمعنى : أفردتها بكتاب آخر ، ومن ذلك قوله في الأغاني: « فقال التثال عدة قصائد ، ولم أذكرها أفردتها بكتاب آخر ، ومن ذلك قوله في الأغاني: « ولم التثال عدة قصائد ، ولم أذكرها ها هنا لطولها • • • وانما نذكر ها هنا لما ،وسائره مذكبور في : جمهرة أنسباب المرب »(١٢) ، وقبوله في مقدمة الأخاني : « ولم يستوعب كل ما غني به في هذا الكتاب ، ولا أثى بجميعه اذكان قد أفرد لذلك كتابامجردا من الأخبار ، ومعتوياً على جميع الغنام ولا أثى بجميعه اذكان هد وقبوله في أخبار على بن أديم ومعبوبته : « وله معها حديث طويل في كتاب مفرد مشهور »(١٤) ،

قليس من المستبعد اذن أن تكون أخبار أي العتاهية مع عتبة وقد أفردت خاصة ، بعد أن طالت أخبار ها هذا » أي في الأغاني ، لكثرة الصنعة في أشعاره فيها ، أو أنه قد ضمتنها بعض كتبه المقصورة على الأغاني أوالأشعار المغناة ، كمجرد الأهاني الذي مسر ذكره قبل قليل ، وأشار الى امكانية تضمينه مثل هذه الأشعار أو الأغاني ، وكذلك الشأن بالنسبة الأخبار أبي نواس التي ذكس أنها وأفردت خاصة » كما مر ، دون أن يكون لهذه الأخبار ، أو لسابقتها أثر في الأغاني ، أذ هي غير واردة فيه أصلا .

ومما يتوي ذلك ويرجّعه ، أننا لم نقع في الأغاني كله على اشارة الى هذه الأغبار ، أو احالة عليها ، مع ما فيه من اشهارات أو احالات كثيرة ، كقوله في أخبار علي بن أمية : « وقد تقدم خبر أخيه معمد في مواضع من هذا الكتاب »(١٠) ، وقوله : « وقد تقدم خبر أبيه» (٢٠) ، وقوله : « وقد تقدم حنا أبيه» (٢٠) ، وقوله : « وقد تقدم حنا النسب في أخبار عويف القوافي »(١٨) ، وقوله في بعض أخبار الفرزدن : « وأخباره تأتي بعد هذا في موضع آخر »(٢٠) ، وقدله في أخبار مروان بن أبي حفصة : « وقد تقدم خبره ونسبه »(٢٠) وذلك كله مما نقع عليه في أخبار المرابقة أو لاحقة من الأغاني ، بينما لم نجد فيما ذكر من أخبار المعتاهي أو النواسي على طولها ، اشارة الى شيء قد تقدم أو سيأتي فيما ذكره من أخبار هما أو ألمارهما ، وقد وجدناه يشير ، ضمن أخبار بعض الشعراء ، الى بعض ذكره من أخبار الشواسي ، ويعد بذكرها كقوله في أخبار حسين بن الضحاك : « وكان أبو نواس فاخبار ، ما يقول في أخبار الوليد بن يزيد : « وللوليد في ذكر المخمرة أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء ، ما يقول في أخبار الوليد بن يزيد : « وللوليد في ذكر المخمرة أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء ، • وأبو نواس خاصبة • • ولولاكراهة التطويل لذكرتها ها هنا »(٢١) ولم يكن الشعراء • • • وأبو نواس خاصبة • • ولولاكراهة التطويل لذكرتها ها هنا »(٢٢) ولم يكن في ذلك كله يحيل على أخبار أبي نواس التي لا وجود لها في الأهاني •



على أن المسألة لا تقف عند هذه العدود ، اذ تبقى هنالك بعض الملاحظات الهامة حولها ، ومنها أننا وجدنا يا قوت العموي نفسه يقول في أخبار الدهكي : « وقد وقعت الينا اجازة متصلة الميه [ الى الدهكي ] برواية كتبابالأغاني عن أبي الفرج ، كما وقعت الينا اجازة برواية هذا اللكتاب أحسن من هده » (٣٣) ، والدهكي من تلامذة أبي الفرج ، وقد قرأ عليه الأغاني كاملا ، وأجازه بروايت قراء عليه (٢١) ، وذلك يعني أن بين يدي ياقوت نسختين من الأغاني ، مرويتين رواية متصلة وموثقة عن أبي الفرج ، اضافة الى ياقوت نسختين من الأغاني ، مرويتين رواية متصلة وموثقة عن أبي الفرج ، اضافة الى النسخ الأخرى التي أشار الى أنه وقف عليها من هذا الكتاب (٢٠) ، دون أن يكون فيها جميعا شيء من أخبار العتساهي أو النواسي التي يبحث عنها ٠

كما صرح ياقوت في معجمه باطلاعه على أقدم مختصر للأغاني ، وهو مختصر الوزيس المندبي ( ١٨٠ هـ ) الذي يعود الى عصر أبي الفرج تقريباً ، ونقل بعض النصوص الواردة في مقدمة هذا المختصر (٢٦) ، ويبدو أنبه لم يتضمن شيئاً من هذه الأخبار أيضاً ، اذ لو كان الأس كذلك لأشار اليه ياقوت ، أو نبه عليه •

وكذلك كان شأن معاصيره ابن واصيل الحميدي ( ــ ٦٩٧ هـ ) اذ قيام بتجريد الأخاني (٢٧) ، واعتمد في ذلك على نسبخة موثقة أو أكثر منه ، ووقف على مختصر الوزير المغربي ، ونقل شيئاً من مقدمت أيضاً (٢٨) ، دون أن يكون في تجريده شيء من تلك الأخبار المذكورة ، مما يدل على أنها غير واردة في تلك الأصول كلها .

كما قام ابن منظور المصري (م. ٧١١ هـ) باختصار الأغاني (٢١) ، معتمداً على عدة نسخ منه ، فلم يجد فيها تلك الأخبار ، فراح يبحث عنها في جميع النسخ التي وقف عليها في مصر فلم يجدها فيها ، كما لم يجدها في مختصر قديم للأغاني للزبري المصري (٣٠) ( م. ٥٦٣ هـ ) الذي صرح باطلاعه عليه ، ونقل بعض ما وردي مقدامته من نصوص وأخبار (٢١) ، ولذلك فقد قدام بصنع ترجمة مطولة لأبي نواس ،ضمنها مختصره ، وقال في صدرها : « هذه الترجمة ترجم عليها أبو الفرج بما صورته : أخبار أبي نواس وجنسان خاصة ، اذ كانت سائر أخباره قد ذكرت ، ولم أجد لأبي نواس ترجمته من كتابه »(٣١) ، عليها ، وما أدري على أغفل أبو الفرج ذكره في كتابه ، أم سقطت ترجمته من كتابه »(٣٣) ، عليها أن ابن منظور قد وقع بما وقدع به ياقوت من قبل ، فأبدل كلمة : أفسرت بذكرت ، وقدوله : « ولم أجد له ترجمة مفودة » يدل على ذلك •

وكذلك فعل الأديب المغربي عبد القادرالسلوي ( من رجال القرن الثاني عشير ) اذ أضاف الى تجريده(٣٣) ترجعة لأبي نواس ، وقال في خاتمتها : « وليست من تراجم الكتاب الأصليسة »(٣١) شيم أتى بعدهما على « ذكسرأخباره معجنان خاصة » كما وردت في الأخاني.

وفي ذلك كله ما يؤكد أن أصول هذا الكتاب الخطية التي اطلع عليها هؤلاء المؤلفون على اختلاف عصورهم وأزمانهم وأمصارهم ،لا تتضمن شيئًا من تلك الأخسار ، كمسا أن ما وصل الينا من هذه الأصول الخطية الكثيرةلا تتضمن شيئًا منها ، ممسا يدهونا الى حسسم



القول في هـنه المسألة ، والعكم الجازم بأن هذه الأخبار لم تسقط من الأهاني ، اذ هي غير واردة فيه أصلا(٣٠) .

واذا ما تجاوزنا أخبار هذين الشاعرين ، فاننا نقع في الأهاني على مواضع خلل كثيرة ، ومظان سقط عديدة ، لم يشر اليها أحد من قبل ، ومن ذلك قوله في الجسرء السادس بعد صوت : و الشعر لوضاح اليمن ، والغناء لصباح الخياط ، وفي أبيات من هذه القصيدة العان عدة ٠٠٠ فأخرت ذكرها ، الى أن تنقضي أخبار وضاح ، ثم أذكرها بعد ذلك انشاءالله (٣٩)، ثم أتى على سرد أخبار وضاح ، ولم يذكس بعدها تلك الأبيات ، كما لم نجد لأخبار صباح أثراً في الأهاني ، مما يدل على موضع سقط أو نقص .

ونقع في الجزء الثامن على قوله بعد صوت : « الشعر الأبي فرعة الكنائي ، والغلساء لجرادتي عبدالله بن جدعان »(٣٧) ، ثم أتى على سرد أخبسار الجرادتين ، دون أخبار الشساعر التي لم نجد لها أثراً في الأغاني كله •

وفي هذا الجزء نفسه نقع على قوله بمسدميوت : « الشعر للمباس بن الأحنف ، والمغناء لسليمان الغزاري » (٣٨) ، ثم سرد أخبار العباس ، ولم يذكر شيئًا من أخبار سليمان •

وني الجزء التاسع وجدناه يذكر الأرمال الثلاثة المختارة (٣٩) ، ويسرد أخبار شاعرين من شعرائها دون الثالث الذي لم ثقف له على ذكر في الكتاب كله ه

ومما يلحق بذلك قوله في الدناع عن ابن المعتبز: «عدلوا عن ثلب بالآداب الى التشنيع عليه بأمس الديسن ، وعجباء آل أبي طالب ، وهم أول من فعل ذلك ، • • وأنا أذكر ذلك بعقب أخباره ، مصرحا به على شيرع أنشاء الله(٤٠) الا أننا لم نعش على شيء مسن ذلك بعقب أخباره ، أو في أي موضع أخسر من الأضائي •

واذا كنا لا نجرو على الحكم بسقوطهذه الأخبار من الكتاب ، فان هنالك بعض الملاحظات التي تشير الى شيء من ذلك ، منهاأننا وجدناه يؤكد أنه سيذكر بعض تلك الأخبار أو الأشعار في موضع محدد ، وأن منعادته أن يأتي على سرد أخبار الشاهر ثم أخبار المغني بعد ذكر الصوت مباشرة ، ولم يكن لبعض هذه الأخبار ذكر في الأضاني ، في مواضعها أو في غير مواضعها ، كما لم تكن هنالك اشارة الى عدم المام أبي المفرج بشيء منها على عادته في مثل هذه الأحوال والمقامات (١١) ، وفي ذلك كله ما يدعو الى الاعتقاد بسقوط هذه الأخبار أو الأشعار .

على أننا \_ مع ذلك \_ لم نجد لهذه الأخبار ذكرا في مغتصرات الأغاني وتجريداته التي وصلت الينا ، وليس لها ذكر في مخطوطاته التي اعتمد عليها محقوه على اختلاف طبعاته ، مما يرجع أنها ضير واردة في أصوله المسعيعة والموثقة ، وربما كان أبو الفرج قد أرجأ ذكرها الى حين ، ثم أغفل ذلك ، اذا لم يجد بين يديه مادة حولها ، أو أن النسيان غلب عليه -



ومما وقع لبعض الأشعار المروية في همذا الكتاب من سمقط أو نقص ، أبيات السميد العميري الميمية التي سقط صدر البيتين الأولين منها ، ولم يبق منهما سوى المجز (٤٢) .

وربما أدى سقوط بعض الكلمات ، أو تحريفها ، الى الاعتقاد بسقوط بعض أخبار الكتاب ، أو الظن باختلال ترتيبه وتقسيمه ، ومن ذلك ما نجده في أخبار مسروان بن أبي حقصة ، وقد خصتها بموضعين متباعدين من كتابه ، نقرأ في أولهما : « وخبره في ذلك يذكر في هذا الموضع من الكتاب »(٤٠) ، دون أن نقع على هذا المجبر في هذا الموضع ، وانما في غسير هذا الموضع ، وضمن أخباره الثانية في غير هذا المجزء أيضاً (٤٤) ، وفي ذلك ما يدل على سقوط كلمة : غير من الجملة ٠

ومما يشبه ذلك ما أصاب بعض أسانيده من سقط ، أو نقص أو تحريف أو تصحيف في مواضع كثيرة منها قوله : « وذكر اسماعيل بن الساحس قال : أخبس نا عبسه المسزيز الجرهسري »(٤٠) ، وذلك يمني أن اسماعيسل الساحر يروي عن الجرهري ، وبينهما زمن بعيد ، فالأول راوية السيد الحميري(٤١) ، والثاني من شيوخ أبي الفرج(٤٧) !! وفي ذلك ما يدل على أن أصل السند هو : وذكر اسماعيل بن الساحس فيمنا أخبرنا عبد المسزيز الجنوهري •

ومن ذلك ما نجده في هذا السند أيضاً : « حدثنا يحيى بن محمد بن ادريس عن أبيه )(١٨) ، بينما نجد السند المذكور قبله على هذه الصورة : « حدثنا يحيى بن علي عن محمد بن ادريس عن أبيه »(١٩) ويحيى من خاصة شيوخ أبي الفسرج(٥٠) ، ولم تكن لأبي الفرج رواية مذكورة عن محمد بن ادريس كما هو مذكور في السند ، مما يدل على السقط ، ويؤكد أن يحيى ( بن علي ) هو الذي يروي عن محمد ابن ادريس ٠

ومما نجده في هذه الأسائيد من أخطاء قوله: « أخبرني الحسن بن علي المنزي» (٥١)، وهو: الحسن بن علي الراب المعلن بن علي الخفساف أيضا (٣٠) ، ولمل الخطأ وقع لذلك •

وفي هذا الكتاب من أخطاء الوراقين والناسخين أشياء كثيرة ، لم يقف عليها محققوه ، ومن ذلك قولهم : و وهذا البيت في الغناء ، وليس في القصيدة ، فأضغناه كما يضيف المغنون اذا اختلف الروي والقافية »(١٠) ، وهي : اتفق بدلا من اختلف ، فصنيع المغنين هذا انما يكون في حال اتفاق الشعرين في الروي والقافية والوزن أيضاً ، كما ذكر أبو المغرج نفسه مرات عديدة(٥٠) .

ومن جملة هذه الأخطاء ، ما نقع عليه في أخبار ابن هرمة ، اذ بعث الى حسن بن الحسن ابن علي بأبيات ، يلتمس منه زقا من نبيذ ، وقد تكرر ذكر هذا الخبر في موضعين مختلفين من الأغاني ، وأشار أبو المفرج الى ذلك بقوله: « وقد ذكرته في أخبار أبن هرمة »(٥٦) ، ومع ذلك فقد تغير اسم حسن الى ابراهيم بينهما •



ولم تغل أصول هذا الكتاب من هبث الوراقين ، مما لا تزال آثاره ظاهرة فيه ، ومن ذلك أخبار بيهس الجرمي ، اذ وردت في جزئين متباعدين من أجزائه(٥٠) ، ولم يرد منها في الجزء الثاني عشر سوى ذكر اسمه ونسبه وخبر مبتور سن أخبساره ، بينسا وردت في الجسزء الثاني والمشرين كاملة ، وضمنها اسسمه ونسبه وذلك الغبر المبتور في الجزء السابق ، بيد أنه ورد كاملا غير منقوص هنا ، ومن المرجح لدينا أن موضع هذه الأخبار هو موضعها الذي وردت فيه في هذا الجزء الأخير ، اذ كانت لها مناسبة تدعو الى سردها فيه ، بعد أخبار شعراء يهود مباشرة ، اذ تقد اليها من خلال صوت يفني فيه من شعره ، وقد أخذ من لعن أبن صاحب الوضوء ، في بعض أشعار يهود فكان في ذلك مناسبة لذكر أخبار بيهس في هذا الموضع ، دون أن تكون هناك مناسبة لها في الجزء الثاني عشر ، ولا مبرر لوجودها فيه ، الموضع ، دون أن تكون هناك مناسبة لها في الجزء الثاني عشر ، ولا مبرر لوجودها فيه ،

ومما يشبه ذلك ما وقع الخبار بعض الصماليك من الشعراء ، اذ نقرا في صدر أخبار أولهم : دوهو أحد صماليك المرب المدائين ،وهم : السليك والشنفرى وتأبيط شعرا ، وأخبارهم تذكر على تواليها هنا أن شاء الله في أشمار لهم يغنى فيها ، لتتصل أحاديثهم »(٥٠) دون أن ترد أخبارهم متوالية (٥٠) ، اذ فصلت بينها دبين أخبار السليك أخبسار عدد من الشعراء والمغنين •

أما و أخبار همراو بن سعيد بن زايد » (٠٠) فلا نقع منها الا على أربعة أسطر ، أتى فيها على ذكر اسمه ونسبه ، ثم أردف فلك حديثا طويلا عن معبد المغني وأخباره ، مصا يوهم بسقوط أخبار هذا الشاعر ، بعد أنصد لها بذلك المنوان الطويل ، وأن كنا نمتد أنه فير وارد في أصل الكتاب ، وأنها هو من صنع بعض الوراتين ، دون أن يكون له من مسو "غ أو مبرر ، اذ كان العديث يدور في الأصل حسول معبد وأصواته المعروفة بالقابها (١١) ، وصن جملتها صسوت من شعر عمرو بن زيد ، فورد ذكره لذلك عارضا ، فاكتفى أبو الفرج بالتعريف به تعريفا سريما، ثم أكمل حديثه عن معبد وأصواته ، ولم يتصد الى سرد أخبار عمرو أو فيره في هذا الموضيع المخصص بذلك العديث ،

ولم تتجاوز أخبار المتلمس صفحة واحدة ، أتى فيها على ذكسر اسمه ونسبه ، وخبسر واحد يتصل بهذا النسب من أخباره ، نقسرأ بعده قول الناسسخ : « هنا انقطاع ما ذكسره الأصبهاني رحمه الله »(٦٢) مما أوهم بسقوط بقية أخبار هذا الشاعر ، ومما أيد ذلك إنها وردت في أخر الكتاب ، بيد أن في الأمر لبسالا بد من ايضاحه :

فهذه الأخبار ليست من أخبار هذا الجزء الأخير في أصل تجزئة المؤلف (٦٣) ، وقد سقطت هذه الأسطر القليلة منها من طبعة بولاق ، وهي غير واردة أصلا في مختار ابن منظور ، وما هـو موجود منها في طبعة بيروت للمختار (٦٠) منقول عن طبعة دار الثقافة للأغاني (٦٠) ، وهي بدورها نقلته عن الجزء الحادي والعشرين الذي جمعه برونوف ، وأكمل به طبعة بولاق بلاغاني ، وقد نقل أخبار المتلمس من أحدالأصول الغطية للأغاني ، اذ قام ناسخ هـذا الأصل باضافتها اليه ، دون أن تكون من أصل أبي الفرج ، وفي ذلك كله ما يدل عـلى أن



الأصبهاني قد اكتفى من أخبار المتلمس بهذا القدر البسيط ، وكثيراً ما وجدناه يفعل ذلك في أخبار بعض الشعراء المقلين بخاصة ، دون أن يعني ذلك سقوط شيء من هسده الأخبار (١٦) .

ومن مواطن الخلل البيئنة ، ومواطن الاضطراب في هذا الكتاب ، ما نجده في أخبسار شمراء يهود ، وقد وردت في موضعين متباعدين منه ، وكانت فيهما حافلة بأوهام هديدة ، ربما كان أبو الفرج بريئاً من معظمها ·

وتبدأ أخبار هؤلام القوم في الجزء الثالث بصوت من شعر أحدهم قال أبو الفرج بعسده : « الشعر لغريض اليهودي ، وهو السموأل بن عادياء ، وقيل لابنسه سعيئة »(١٧) ، ثم قال : « وغريض هذا من ولد الكاهن بن هسرون بن عمسران »(١٨) .

وانتقل الى ذكر سعيّة فقال : « وأساسعيّة فقد كان ذكر خبر جدّه السموال : غريض بن عادياء في موضع غير هذا »(١٩) ، وقال بعد ذلك : « وأسلم سعيّة ، وعمر طويلا، ويقال انه مات في آخر خلافة معاوية »(٧٠) ، وروى بعض أخباره مع معاوية ، ومنها خبره وقد طلب منه أن ينشده أبيات جده السموال في رثاء نفسه ، وكان أبو الغرج قد روى هذه الأبيات نفسها منسوبة الى سعية في رثاء نفسه (٧١) .

وعلى ذلك نجد أن : السعوال ( أو غريض ) بن عادياء ، والسعوال بن غريض بن عادياء • ثم سعية بن غريض بن السعوال ) بن عادياء • ثم سعية بن غريض بن السعوال ) بن عادياء • وسعية بن غريض بن السعوال فيكون السعوال : هـو غريض مـرة ، وابن غريض أخرى • كما يكون سعية : ابن السعوال مرة ، وحفيده مرة أخرى ا د

واذا ما انتقلنا الى الجزء الثاني والبشرين ، فاننا نقع فيه على قسم خاص بشعراء اليهود ، صدر له بقوله : « هذه جملة جمعت فيها أغاني من أشعار اليهود ، اذ كانت نسبتهم وأخبارهم مختلطة »(٢٧) ، ثم أتى على سعردأخبار عدد منهم ، وذكر صوتاً من شعر أحدهم وقال : « الشعر للسموال بن عادياء »(٢٧) شعم قال : « وهو السعوال بن غريض بن عادياء بن حباء »(٤٧) معتمداً في ذلك على ابن سلام ، وقال : ان غيره لم يذكر غريضاً •

أما سميَّة فقد بدأ أخباره في هذا الجزء بقوله: « هو سمية بن غريض بن عادياء ، أخو السموال ، شاعر ومن شعره • • • » (٥٠) وروى الأبيات التي كان قد رواها له من قبل ، حين كان ابن السموال تارة ، وحفيده أخرى كمسامر قبل قليل •

وهكذا تضطرب أقوال أبي الفرج في هذين الشاعرين اضطراباً واسعاً شمل أسعاءهما وأنسابهما وبعض أشعارهما وأخبارهما ، دونأن نجد لذلك تفسيراً واضحاً ودقيقاً ، وان كنا نعتد أن له دوراً وأضحاً في هذا الاضطراب أو الاختلاف ، وقد نبته عليه في صدر أخبار يهود ، بيد أننا نعلم أن من عادته أن يعمد الى توثيق تلك الأقوال أو الأخبار وتصحيحها (٢٦)، مما يدعونا إلى الاعتقاد بأن جزءاً من هذا الاضطراب يعود الى الموراقين أو الناسخين أيضاً.

#### 

ولهم بعد أخطاء عديدة ، وتصحيفات كثيرة ، وتحريفات متنوعة لا يتسبع المتسام لذكرها وتتبعها (٧٧) ، وقد أتينا على رصداهم ما وقع في هذا الكتاب من مواطن النقص أو الخلل والاضطراب(٨٨)، وليس فيهاجميعا ما يخل بوحدته في النهاية ، وقد كان لطول مادته ، وكثرة أجزائه ، وتوالي نسخه ، آثر كبير في ذلك ، ومما لا شك فيه أن طبعة علمية جديدة له ، تعتمد على مخطوطات الموزعة في مكتبات المالم وخزائنه ، وتستانس بتجريداته ومختصرات القديمة ، يمكن أن تستبعد معظم مواطن الخلل والاضطراب والنقص فيه (٨٧) .

\* \* \*

#### 🔲 العواشسي :

```
1 ـ المقدمة : ص ١٠٧٠ -
```

- ٢ ـ العلة السيراء : ٢٠١/١ ـ ٢٠٢ -
- ٣ ــ مقتار الإخائي لاين منظور : 1/1
  - £ ـ معجم الادياء : ٩٨/١٣ ـ ٩٩
    - ه ـ الأخاني 1/4 •
    - ٦ ـ الاغاني ١١٢/٤ •
- ٧ ـ الاغاني ٦١/٢٠ وانظر ٢٠٣/٢٤ ٠
- ٨ ـ ذكره ابن التسنيم في الفهرست ص ٧٣ ويافــوت في ملجم
   الإدباء ٩٩/١٣ ٠
  - ٩ ـ انظر الصدرين السابقين •
- 10- انظر الاخسسائي 1/1 والقهرست ۱۷۳ وتاريخ بفيكندك ۲۹۸/۱۱ •
- ۱۱ راجع في مؤلفاته وآثاره بعثنا في التراث العربي ع ٧ س
   ۱۹۸۲ ص ۱۷۳ ـ ۱۹۶ ٠
  - ۱۲ ـ الأغاني ۳/۲۲
    - ١٢ ـ الاغاني ١/١ •
  - 16\_ الأفائي 16/٢٩٦ •
  - 14 الأخاليُّ ٢٣/ ١٣٤ والكل ١٤٥/١٢ ــ 100 -
    - ١٦١ الأغاني ٩٧/٢٤ وانظر ٢١/٦ •
    - السابوسي والمارا والله المرازا
    - ۲۷۔ الاغانی ۱۲/۱۷ وائلل ۱۹/۱۱ ـ ۲۷۹ -
  - ١٨ـ الأخائي ٢٢٠/١٧ وائطن ١٨١/١٩ ـ ٢١٠ •
  - ۱۹ سالاخانی ۱۳۲۵/۹ وانظر ۲۷۰/۲۱ ۲۰۵ ۰
    - ۲۰ الاطانی ۲۰۹/۲۳ وانظر ۱۸/۱۲ س ۸۷ -
- ۲۱ ـ الاخالی ۱۵۷/۲ واتکل ۱۵۷/۷ ـ ۱۵۸ و ۱۰۰ ۱۰۲ ۲۲ ـ الاخالی ۲۰/۷ •
  - ٣٢ معجم الأدياء ١٢/٦٧ ٢١٧ -
    - 24 المسلى للسنة ٢١٩/١٧ •
    - ٠٠ المستو تقسه ١٢٥/١٣
      - ٣٠ـ المستبر تقسية ١٢/ ٩٧ -

- ٢٧ تجريد الاغاني من المثلث والمثاني ، طبع في مصر ١٩٥٥ في ٢٧ تعاني مجلدات بتعقيق طه حسين وابراهيم الابياري ٠
- ٢٩ مغتار الأغاني في الأخبار والتهاني طبع الجزء الأول منسه
- بالطبعة السللية بالقاهرة ١٩٢٧ ثم طبع في القاهرة كاملا
- في تمانية الجزاء ١٩٦٥ ١٩٦٦ بتعقيق الإبياري ، ونشره
- معمد رُهر الشاويش في بيروث سنة 1974 في اللي عشس جزءاً وهي طبعة تجارية كثيرة اللصرف والأخطاء •
- ۳۰ منقسود ۱/۱ وکشف
  - ۰٫۱۳۰/۱ مستحود ۱۳۰/۱ می محدور و محد ۱۳۰/۱ الملائدون ۱۳۰/۱ می
    - الله مفتار الإفائي 1/1
      - ٣٢ مغتار الأغاني ١/٤ •
- ٣٢ـ ادراك الأماني من كتاب الأطاني من مغطوطات مكتبة القصـم الملكي بالرباط برقم ٢٧٠٦ ويقع في ٢٥ جزءا •
  - ٣٤ ادراك الأمالي : المُعطوطة ١٩٦/٢٣ •
- ابا الفرج قد ترجمه بتوسع في النسخة المسماة « بالإقالي الفرج قد ترجمه بتوسع في النسخة المسماة « بالإقالي الصفية » الموجودة في مكتبة جوتا ، ولسنا تعبرف إن للأقاني نسخة صفية :! وان كنا نعتقد يتينا أن المقصود بها : مغتار ابن منظور الذي يتضمن فعلا ترجمة موسعة لابي نواس من صنع ابن الأعرابي، وقد أضافها ابن منظور الني مغتاره أو الأفاني الصفية كما شاء پروكلمان أن يسميها ،واشار الى انها ليستمنتراجمالكتابكماذكرنا ، وقد اعتقد الاستاذ عبد الستار فراج الناء عمله في طبعة دار الثقافة للأفاني ، يوجود هذه النسخة الغطية التي تشتمل على الخبار أبي نواس ، فوعد بالحصول عليها والعاقها بالجزء الإخير من الكتاب ، ثم عاد الى القبول في هذا الجزء الإخير من الكتاب ، ثم عاد الى القبول في هذا الجزء الإخير من الكتاب ، ثم عاد الى القبول

#### **BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB**

وبطيعها في كتاب مفرد ، دون أن يتعقق شيء من ذلك حتى الآن !! انظر الأغاني دار الثقافة ٣/٢٠ في ٩٢/٢٣ وقد طبعت هذه الترجمة الموسعة مرات عديدة ، وهي ما أضافه ابن منظور الى مغتاره ، وليس من أصل الكتساب ، كما ذكرنسا ،

٣٩\_ الأغاني ٢٠٨/٩ •

۲۷\_ الاقائی ۲۲۹/۸ •

۳۸ الاغانی ۱/۸ ۳۵۱

٣٩ الاغاني ٦٢/٩ •

وع الاهاني ۲۷۹/۱۰ ٠

إلى وقد كان ذلك فيما أحصينا في سبعة عشر موضعا في الأغاني كله بالنسبة للشعراء وأخبارهم ، وأحمد عشر موضعا بالنسبة للأصوات أو المغنين ، وانظر في ذلك بعثنا : مقدمة في اللقد التوثيقي – عند العرب – مجلة المعرفة ع ٢٥٦ س ١٩٨٣ من ٧ – ٤٧ حاشية ٩٢ – ٩٥ ٠

22\_ الإغاني ٢٧١/٧ •

22\_ الأغالي ٨٠/١٢ فم الطر ٢١١/٢٣ •

£2\_ الإخالي ٢١١/٢٣ •

03\_ الاغاني ٧/٠/٧٠

١٠ ٢٧٨ ـ ٢٢٩/٧ ـ ٢٧٨٠

EV \_ انظر مثلا ٢٠٩/١ و ٩٧/٢ و ٢٩٠/١٠ ومواضع كثيرة ·

٨٤٠ الأغاني ١٤٧/١٨ •

24\_ الاغاني ١٤٧/١٨ •

• انظر مثلا ١٧٢/٦ وأخبار معظم الشعراء المعارلين •

01 الإخالي ٢١٨/٢٣ •

87\_ الغلز مثلا //١٨ و ١٠٢/١٤ ومواضع كَثِيرُهُ ﴾

۵۳\_ انظر مثلاً ۲/۲ وما یعدها و ۲۲۲/۱۱ ۰

٤٥٠ الأغاني ٢٥٥/١٣ •

ههد انظر مثلا ۱۱۵/۱ و ۲۷۷/۱۱ و ۲۰۸/۹ و ۲۰۸/۹

٣٥ الافائي ٢٥٢/١١ ثم ائلل ٢٩٧/٤ •

 ۷۵ انظر ۲۲/۱۲ ثم ۱۳۶/۲۲ - ۱۵۰ وقد وردت اخیاره فی طیعة بولاق فی موضع واحد ۱۰۷/۱۹ - ۱۱۱ بید آن انغیر ایدکور قد سقط منها ۱۰۰

٨هـ الأغاني ٢٠/٣٧٠ •

<u> 140 - 179/۲۱ - 140 - 140 - 140 - 140 - 1</u>

٠٠ الاغاني ١٣٠/٩ ٠

 ١٠٥/١٩ - ١٠٥/١٩ وانظر اخبار ابن رهيمة الا وردت ضمن اخبار يونس المفنى ١٠٥/٤ -

۲۲\_ الاغاني ۲۶/۲۶ •

٣٣- الأغاني ٢٦٠/٢٤ العاشية •

£2. مقتار الإلحائي ط بيروث 1 • 1 • 1 • 1 • • 1 •

ه٦٠ الاطالي/دار الثقافة ٢٤/٢٢ ودار الكتب ٢٩١/٢٤ العواشيي ٠

٦٦٨ انظر الأَهَاني اخبار ابن رهيمة £10/6 والتهدي 11٨/٥ وابن الهريد ٢٠٤/٧ و ٢٠٠/١ \*

٣٧ - الأخاني ١١٥/٣ - ١١٦ •

٠ ١١٦/٣ الإغالي ١١٦٦/٣ •

٠ ١٢٩/٣ ... الإطائي ١٢٩/٣

٠٠ الافائي ٢٠/١٣٠ ٠

٧١ الاغاني ٢٠/٣ ــ ١٣١ ٠

۲۲\_ الاطاني ۲۲/۱۰۵ •

٧٢ الاطائي ١١٦/٢٢ ٠

٧٤\_ الافاتي ٢٢٧/٢٢ • وانظر ٢٣٣/٦ وهيه : لسموال بن حادياء الفساني •

٧٥ ـ الأخاني ١٢٢/٢٢ ٠

٧٧\_ راجع في منهجه في النقد التوثيقي بعثنا « مقدمة في النقد التوثيقي مند العرب ، مجلة المعرفة ع ٢٥٦ س ١٩٨٣ ص ٧ ــ ٤٧ •

۷۷ انظر مثلا : ۱۱۵/۳ صوت من المالة دون اخبار شاعر • و ۸۰/۱۲ وفارن السند بما قبله و ۲۰۸/۲۳ وفارن الاسم بسابقه و ۱۵۷/۱۸ وفارن السند بسابقه و ۱۸۰/۱۰ وفارن مع ۲۲۲/۲۱ و ۲۲۲/۲۲ و ۲۲۲/۲۶ وفیها •

۸۷- ومما بجدر ذكره هنا أن الاستاذين د٠ داود مسلوم و د٠ جميل سعيد قد اشارا في كتابهما شغصيات كتاب الأطاني الى موضع خلل واضطراب ، اذ رجعا أنالترجمتين الواردتين في الأفاني للدارمي سعيد ولسكين الدارمي هما نشخص واحد ، ولذا فينبغي ضمهما معا ٢ ؛ وفي ذلك وهم بين من جهات عدة ؛ فالترجمتان تشخصيتين مغتلفتين ؛ اسما ونسبا وزمنا وموطنا والحبارا واشعارا ؛ فالاول هم الدارمي الكي سعيد من ولد سويد بن زيد وكان متهتكا مسن ظرفاه مكة وشعرائها ومفنيها فم نسك ، والثاني ربيعة بن هامر بن أنيف بن شريع يلقب بمسكين، من (هل العراق اسوداللون من سادات قومه ، مقدم عند بني أمية ، فابن هذا من ذاك ؟ !

وانظر شغصیات الاطانی ۲۳۵س۵۳۵ ثم الاغانی ۴۰۵۵۰۳ و ۲۰۰۰-۵۰

٩٧ ومن الملاحظ إن معظم هذه المواطن قد وقعت في الإجزاء الاولى ، إذ اعتمد في تعقيقها على عدد معدود من أصوله المغطية ، مما كان متوفرا في دار الكتب أذ ذاك ، وقد ظهرت يعد ذلك أصول كثيرة ذكر منها يروكلمان ٩٩/٣ وستركين ١٩٥/٣ و ستركين الاعتماد عليه في أعادة تعقيقه .

#### 🕝 المسادر والراجيع:

- أبو الفرج الاصبهائي أديب مشهور ومغمور : معمد خير شيخ،وسي \_ عالم الفكر \_ الكويت ع 1 مج 19 س ١٩٨١ .
- أدراك الأمالي من كتاب الأغالي : لعبد القادر السلوي ( منرجال القرن الثاني عشر للهجرة ) مقطوطة الغزالة الملكية بالرباط ٢٧٠٦ •
- الأغاني : لابي الفرج الأصبهاني ( يعد ٣٩٧ هـ ) . ط دارالكتب الكاملة ( ١٩٢٧ ـ ١٩٧٤ ) (وطبعاته الأغري بالنص) -
  - تاريخ الأنب العربي : لكارل يروكنمان ( ١٩٥٦ م ) ترجمة النجار ، ط ٢ دار المعارف بعصر ١٩٧٤ ه
    - تاريخ بغداد : فلغطيب البغدادي أحمد بن على ( 1978هـ ) ط 1 مكتبة الغانجي بالقاهرة 1971 •
  - تاريخ التراث العربي : د٠ معمد فؤاد سزكين ، ترجمة حجازي وفهمي وابراهيم ، ط ١ القاهرة ١٩٧٧ ٠
    - تجريد الألحاني : لابن واصل العموي ( \_ ٦٩٧ هـ ) تعليقطه حسين والإبياري مصر ١٩٥٥ •
    - ـ العلة السيراء : لابن الابار الاندلسي ( ـ ١٥٨ هـ ) تعليق حسين مؤنس ـ ط ( القاهرة ١٩٦٢ ٠
      - الفهرست : لاين النديم محمد بن اسحق ( \_ بعد ٤٠٠ هـ )التهارية \_ مصر \_ بلا ٠
      - کشف الفئون: تعاجی خلیفة ( ـ ۱۰۹۷ ه. ) ـ مصورة دارالمثنی بینداد عن طبعة ۱۹۶۱ .
  - مؤلفات ابي الغرج الإصبهائي وزفاره : معمد خير شيخ موسى مجلة التراث العربي ع ٧ س ١٩٨٢/٢ •
- مغتار الاطائي : لابن منظور المصري ( ـ ٧١١ هـ ) تعتيى لابياري ـ القاهـ رة ١٩٦٥ ١٩٦٦ ( وطبعـة بسيروت ١٩٦٤ بالنص ) •
  - معجم الادباء : لياقوت المعموي ( ٩٧٩ ك ) تعتيق الرفاعي في الاالمادة ١٩٣٩ ١٩٣٨ ·
    - ـ مقدمة ابن طلعون : ( ـ ٨٠٨ هـ ) : دار الكتاب اطلبناني . حك ١ ١٩٩١ -
  - \_ مقدمة في النقد التوليقي هند العرب : معمد خير شيخ موسى- مجلة المعرفة \_ ع ٢٥٩ س ١٩٨٢ ص ٧ ٤٧ ٠

\* \* \*

# كشف الضوّ. في معنى كَنُ عثب النجدي

حَسّان فلاح أوغيلي

لفتت هذه المخطوطة انتباهي ، وأنا أطالع صفحات كتاب «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ، قسم النحو ، لواضعت السماء الجمعي ، فعصلت على صورة لها ، وقعت بقراءتها، وكان هذا المجهد المتراضع في قراءتها ، وهي رسالة مسحاة بكشف الفسو في معنى لو ، ولعمل السجع يتطلب تخفيف الهمزة في كلمة الفسوء بطريقة المحذف والتعويض بواو ، ومؤلفها هو عثمان بمن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي وهو فقيه ، ولد في العيينة بنجد وهو من أفاضل النجديين رحل الى دمشق ، وأخذ عن علمائها وانتقل الى القاهرة وتوفي فيها سنة ١٩٩٧ م م ١٨٦٠ من تصانيفه : « هداية الراغب لشرح عمدة الطالب » ، « حواشي عملى منتهى الارادات » « رسالة في الرضاع » وكل ذلك في فقه العنابلة ، وله « نباة الغلف في اعتقاد السلف » و « مختصر درة المنواص » ، بالاضافية الى تعليقات يسيرة ، راجع معجم المؤلفين ٢/ ١٤٧ والمخطوطة تقع في خمس لوحات ( ١٧ آ ق ، ولا ن ق ) ، واللوحة فيها قسمان وفي كل قسم تسعة عشر سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فان فيها أربعة عشر سطرا ،

وقد كتبت بخط نسخي وتقول عنه أسماء الحمصي انه جميل ، وليس كذلك ، بل يمسد مقبولا وهو غير مشكول ، وتقول واصفة الكتاب : ان ناسخها ربما كان نفسه ناسخ رسسالة الخسرى ، لتطابسق الخسط وهو حسسن بن نصار الحنبلي ، وقسد اتسبخت بعض أوراق المخطوطة ولا تعليق عليها ، ويلاحظ في المخطوطة تخفيف الهمز اما تسهيلا واما حسدفا كمسا يلاحظ حدف همزة ابن ، في معظم المواضع ،

وأما عملي في المخطوطة فكان :

 ١ ـ قراءة المغطوطة من جديد ورد ماسقط منها بعد العدودة الى مصادر الكلام والأقدوال •



- ٢ ضبط نصها بشكل سليم ٠
  - ٣ ـ تغريبج الشواهبد •
- ع \_ التعريف بشكل موجز بالأعلام التي وردت فيها •

على أن هناك كلاماً نقله المؤلف ولم أستطع العودة اليه · كما أن بعض الشواهد لم أجدها في مطانها ·

ويحسن بي قبل أن أقدمها أن أعرف بماورد فيها. فقد اقترنت معظم دراسات النحويين المتأخرين بمصطلحات ومناقشة منطقية ، حتى أنهم ليناقشون كثيرا من أمور النحو من خلال المنطق. والرسالة التي بين يدي والتي تبحث في ولو » لم تضف في الحقيقة شيئا جديدا ، وانما حاول مؤلفها أن يناقش ابن هشام وابن مالك وابن العاجب ، أن يناقشهم كلا في رأيه • وقد اعتمد في الرد عليهم على حجج منطقية ، لذلك يحسن الوقوف في بعض المصطلعات المنطقية التي وردت فيها : ان الجملة العربية التي طرفاها المسندوالمسند اليه تخضع في المنطق الى تقسيم أخر • فالجملة الخالية من الشرط يكون المسنداليه فيها موضوعاً والمسند محمولا • أما الجملة الشرطية التي نعرف من عناصرها الشرط و الجزاء فان أهل المنطق يسمون الشرط مقدماً والجزاء تاليا •

ومما ورد في الرسالة أيضا كلمة « السبب» أو « العلة »(١) وهو : ما يليزم من وجيوده الوجود ومن هدمه العدم لذاته • ومثاله : لوكانت الشمس طالعة كان النهار موجودا غان « كانت الشمس طالعة » هو المقدم • و « كان النهار موجودا » هو التالي • وطلوع الشمس علمة أو سبب وجود النهار • وانما قلنا للبات الحترازا مما يصيب الشمس من كسوف فانه عارض •

ومن يقرأ الرسالة يظن أن ثمة خلافا بين المؤلف وابن هشام • وحقيقة الأمر أن ابن هشام - كماسنرى ورف يعرف ولوه بأنها تفيد الشرطية بالزمن الماضي وامتناع الشرط خاصة • وأنه لا دلالة لها على امتناع الجواب. والمؤلف يراها حرف امتناع لامتناع وإنها تفيد بيان سبب انتفاء الجزاء عند أهل العربية ، وتفيد الاستدلال على انتفاء الشرط بانتفاء الجزاء و ولو طبقنا هذي التعريف على الدينا من شواهد وجدنا أن كلام ابن هشام صحيح في الحالة التي يكون الجزاء فيها أعم من الشرط كما في قولنا « لو كان قريباً للميت لكان وارثا » • أما كلام المؤلف فينطبق في الحالة التي يتساوى فيها الجزاء والشرط في الخصوصية والممومية كقولنا : « لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا » •

اذا فالخلاف بينهما يتحرر لدى عرض الأمثلة والشواهد • فكلام كل منهما صحيح ولكن بمكاته • وهذا ما وضعه أكثر ابن تيمية في رسالته عن د لـ و ومعناها والتي أوردها السيوطي في الأشباء والنظائر(٢) وبعد • فان هذا ما استطعت عمله وقراءته ، وان قصرت في ذلك فان النية المعالحة تشفع لي • والشكر لمن أسدى الي نصيحة خلال هذا العمل • والله ولي التوفيد •



#### بسسم الله الرحمن الرحيم

[ ٣٧ ، ب ] : العمد لله الذي رزق مسنشاء من عباده بصحيح المباني ، وسهل عليهم ما امتنع على غيرهم من مقفلات المساني • والصلاة والسلام على سميدنا محمد أفضسل من نطق بالصواب ، وعلى آله وأصحابه الأنجاب، وبعمد :

فهذا تعليق لطيف على معنى ( لو ) لكثرة دورانها في الكلام ، واضطراب الأقوال فيها بين العلماء الأعلام • وجمعته (٣) تذكرة لأولي الألباب وتبصرة للاخوان والأحباب • فأقسول عسلى سبيسل الاختصسار ، وبالله التوفيسق والانتصسار •

اعلم - وفقني الله واياك ، وتولاني(١) في جميع الأمور وتولاك - أن « لو » في نحو قولك : « لو جنتني لأكرمتك » قد عرفت بتماريف متمددة ؛ فقال امام العربية سيبويه(٥) ، رحمه الله تعالى ٠٠ « ( لو ) حرف لما كان سيقع لوقوع غيره »(١) فقوله : حرف لما ٠٠ الغ ، أي : حرف موضوع لشيء هو الجزاء ،كان من حقه في الزمن الماضي أن سيقع ، ويوجد لوجود غيره ، أي لوجود الشرط ،وانماقال(٧) : « سيقع » فأتى بالسين المتي تخلص المضارع للاستقبال مع كون الجزاء مفروض الوجود في الزمن الماضي لكون وقوع الجزاء مستقبلا بالنسبة الى وقوع الشرط • وقد في في الماضي » أن المنابع لمن من قوله : « كان من حقه في الماضي » أن المجزاء لم يقع لمدم وقوع غيره ، وأنها حرف شرط في الماضي ، فيمكن أن يرجع تفسيره - رحمه الله تعالى - الى أنها حرف استنباع لامتناع على ما سيأتي ، ان شاء الله تعالى - في المنوع الله نه ( لو ) حرف ايدل على انتفاء تال ، يلزم لشبوته ثبوت تاليه(١٠) » • أي : حرف يدل على انتفاء الشرط وعلى أنه لو وجد المشرط وجد الجزاء •

والسندي حسره [1] بسن هشام الأنصاري(١١) ، وادعى أنه أجود المبارات أن يقال فيها : « حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لمتاليه(١٢) » ، وأشار بهذا التعريف الى أن « لو » هذه تفيد ثلاثة أمور : أحدها الشرطيسة [ والثانسي تقييد الشرطية ] (١٢) بالزمسن الماضي ، والثالث الامتناع • وبهذين الأمرين الأخيرين فارقت (لو) (إن) الشرطية فانها أعني (إن) لفقد السببية والمسببية في المستقبل لا تدل (١٤) بالاجماع على امتناع ولا ثبوت • لكن مقتضى كل من تعريفي ابن مالك وابن هشام أنها أنما تفيد امتناع الشرط خاصة ولا تدل على امتناع الجزاء ولا ثبوته فير أنه أن كان النما مساويا للشرط في المعموم كما في قولك : « لوكانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً ،لزم من انتفاء السبب من انتفاء الجزاء في وان كان الجزاء أعم من الشرط فانما يلزم منه (١٦) انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه ، وإن كان الجزاء أعم من الشرط فانما يلزم منه (١٦) انتفاء القدر المساوي لنشرط كما في قولك : « لو كان هذا قريباً (١٧) للميت لكان وارثا » فتدل « لو » هنا على انتفاء الارث المترتب على القرابة ولا تدل على انتفاء مطلق الارث • وقدنسب ابن هشام هذا القرل للمعققين وخراج عليه نعو قول عمر ، رضي الله عنه ، « نعم المبد المبد المبد المهاد على التول للمعققين وخراج عليه نعو قول عمر ، رضي الله عنه ، « نعم المبد المبد المبد المبد المبد المبد الشرابة ولا على انتفاء مطلق الارث واد عم المبد المباه المبد المب

**QQ**QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

صهيب" ، لو لم يختف الله لم يعصه «(١٨) • فان الجزاء هنا وهو عدم المعسية تارة يكون للخوف كما هي(١٩) مُرتب العوام ، وتارةيكون للاجلالوالمهابة كما هي مرتبة الخواص. والمقصود أن صهيباً (٢٠) رضي الله عنه مسنالخواص وأنه امتنعت معصيته لما معه مسن اجــلال الله تعــالي وتعظيمه ، فهــذا الأثن في الجزائية أعم من الشرط ثم ذكر أبن هشام ، رحمه الله تعالى : « متى كان الجزاء أعم من الشرط فهو قسمان أحدهما ما يراد فيه تقدير الجزاء وجد الشرط أو فقد ، ولكنه مع فقده أولى كما في أثر عمر حرضي الله عنه المتقدم، فانه يدل على تقدير عدم العصيان على كلحال وعلى أن انتفاء المعصية عند الخوف أولى، والشاني(٢١) أن يكون الجزاء مقرراً على كلحال من غير تمرَّض الأولوبية نحو قوله تعالى : « ولو رادنوا لعادوا لما نهنوا عنه »(٢٢) فإن المقصود تحقق ثبوت العود ، وأما امتناع الرد فهو ـــ وان كان حاصلاً ــ غير مقصود • ثمقال ابن هشام ــ رحمه الله ــ : وقد انتضح أن أفسد تفسير « للو » قول من قال: حرف!متناع!لامتناع · انتهي(٢٣) · وفيه نظر ، لا يختمي على المتأمل ، فنبين أولا بمون الله تعالى معنى هذا التعريف الذي ادعى أفسديته ، ثم نذكر وجه النظر ثانياً ، فاقول ــ وبالله التوفيق ــ معنى هذا التعريف أن « لو » حرف يدل على امتناع الثانسي ـ أعنى الجزاء ـ لامتناع الأولاب أعنى الشرط ، وذلك لأنها حسرف يملُّق به حصول مضمون الجزاء المملق عليه كانتفاء الأكرام لانتفاء المجيء في قولك : دلو جئتنى الأكرمتك » فلهذا قيل حرف امتناع المتناع / وهذا التعريف بالمعنى المذكور هو المشهور بين الجمهور ، كما نص عليه السعدالتغتازاني(٢٤) ، جمعنا الله به في دارالتهاني. لكن ههنا أس يتمين التنبيه عليه وهو أن (لو)فيها اصطلاحان : أحدهما الأرباب العربية ، والآخر لأهل المنطق • فأما اصطلاح أهسيل المربية فهو أن (أبو) يؤتم بها عندهم للدلالة على أن انتفاء الجزاء في الخارج سببه هو انتفاء الشرط ، فليست عندهم لافادة انتفاء الجزاء ولا انتفاء الشرط ، بل هي لبيان سبب انتفاء الجــزاء ، وهــذا قد يكون [و](٢٠) شرطهــا وجزاؤها معلوم الانتفاء عند السامع كماتقولالشخص ، تعلم أنه لا يجيئك وأنك لم تكرمه [ ٦٩ ، آ ] لو جُنتني أكرمتك ، فانك لا تقصدافادته شيئًا يعلمه لما فيه من تعصيل العاصل والنما تقصد افادته أن سبب انتفاء اكرامك له هو انتفاء مجيئه لك فانه قد يتشكك في سبب عسدم اكسرامك له ، هل هو عسدممجيئسه لك أو همو قصيدك حرمانسه أو عدم خطوره ببالك وغير ذلك مما يجوز أن يكون سببا في عدم الاكرام فلايلزم من استحضار السامع لهذه الأمور وعلمه بها أن يعلم ما هوالسبب منها في عدم اكرامك اياه فعينتذ تقيد له السّبب بقولك : و لو جئتني أكرمتك ، أي سبب انتفاء اكراسي أياك هو عدم مجيشك اياي ، فمعنى قوالهم « (لو) حرف امتناع لامتناع » أنها حرف يدل على أن سبب امتناع الثاني أي الجزاء هو امتناع الشرط • ونظيرهذا الممنى في ( لو ) قولهم في ( لولا ) انهــــا لامتناع الثاني لوجود الأول نحو : « لولاعلي الهلك عمر »(١٦) · فليس معناه أن وجود علي كثر(٢٧) في دلو، استثناء الشرط في كلامهمكقوله تعالى : « ولو شئنا لأتينا كلُّ نفس هداها والكن حق القول منى لأملأن جهنم » (٢٨) • أي:والكن لم أشأ ذلك فحق اللقول مني • وكمقوله



تمالى : « ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلتم(٢٩) أي قلم يركموهسم كذلك • وكتول الحماسي(٣٠) [ من البسيط]

لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا ثم تال :

لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا. وقوله :(٣١) [ من المتقارب ]

ولوطار ذو حافر قبلها الطارت ولكنه لم يطار وقال أبي العلام المعري(٢٢) [ من الطويل ] :

. ولو دامت المدولات كانوا كغيرهم وعايسا ولكسسن مسا لهسن دوام

الى غير ذلك مما لو استقصيناه الأفضى إلى الاطالة والملل ، فلنقتصر على ما ذكر وبالله التوفيق •

وأما اصطلاح أهل المنطق فهو أن ( لو ) يؤتى بها عندهم اللاستدلال على انتفاء الشرط بانتفاء الجزاء ، وبيان ذلك أن الشرط ملزوم والجزاء لازم \* والشرط سبب والجزاء مسبب وانتفاء السبب يدل على انتفاء جميعاسبابه، أذ أو وجد منها واحد لوجد المسبب لأنالسبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم مطلقاً بل لذاته • مثال ذلك الارث ، فان له أسباباً (٣٣) ثلاثة ، غيلزم من انتفاء الارث عن شخص بلا مانع قام به انتفاء أسبابه كلها ولا يلزم من انتفاء القرابة عنه مثلا انتفاء الارث عنه مطلقاً ، وانما اللازم انتفاء ارثه المترتب على القرابة ، ويجوز أن يكون والرثالكونه زوجا أو معتقا • والعاصل أن الشيء اذا لم يكن له الا سبب واحد لزم من أنتفاء كله انتفاء الآخر • ومسن وجوده وجوده ، والا فان كان له أكثر من سبب لزم [ انتفاءالشيء ] من انتفاء المسبب ، وكذَّلك انتفاء الجزاء الملازم يدل على انتفاء الشرط الملزوم دائماً • لأن اللازم اما مسساور أو أعم ويلزم من انتفاء أحد المتساويين انتفاء الآخر ومن انتفاء الأعم انتفاء الأخص • مثال المساوي قولنا : « لو كان هذا انسانا لكان ضاحكا ، ومشال الأعم : لـ و كان هـ ذا انسانا لكان حيواناً » • ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفساء اللازم وعلمت أن الملزوم قد يكون أخص ولايلزم من عدم الأخص كالانسان عدم الأعم كالحيوان، فاللازم المساوي كالمسبب لسبب واحد واللازم الأعم كالمسبب لأسباب كثيرة • فلما كانفرض أهل المنطق حصول العلم بالنتائسج حصروا انتاج المتصلة في ضربين : أحدهما استثناء عين المقسدم لانتاج عين الثاني لأنسه متى وجسد الملزوم وجد اللازم سواء [1] كان الملــزوممساوياً أو أخص [٧٠،ب] والثاني(٣١) استثناء نقيض التالي لانتاج نقيض المقدم لأنه متى عدم اللازم المساوي أو الأعم عندم ملزومه المساوي أو الأخمل قَيقوالونَ له مشــلا : لو كان مَـــذا انسانًا لكان ضَاحكًا • لكنــه انسان ، فهــو ضاحك ، ولكنه ليس بعيوان فليس بانسانوهـذا في الأعم ، وبتي في المتصلـة ضربان



عقيمان : أحدهما استثناء نقيض المقد مفائه لا ينتج نقيض التالي لأن التالي قد يكون أعم كما في المثال الأخير • ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم كما تقدم • والثاني استثناء عين التالي لما علمت من إنالتالي قد يكون أعم ولايلزم من وجود الأخص، فاتفق الفريقان ـ أعنى أهل العربية والمنطق\_على أن ( لو ) حرف امتناع لامتناع ،واختلف مراد كل من الفريقين ، فأهل المعربية يقولون: حرف امتناع الثاني لامتناع الأول ، وأهل المنطق يعكسون ذلك ، فيقولون : « لو » حرف امتناع الأبول لامتناع الثاني ، وانما اختلف المرادان لاختـ لاف الفرضين لما علمت من أن غرض أهل العربية بيان سبب انتفاء الثاني مع تطلع المنظر عن علة العلم بانتفاء الثاني والأول لأن الانتفاءين قد يكونان معلوسين للساسع كما تقدم • وغرض أهل المنطق الاستدلال وحصول العلم بالنتيجة ، فيستدلون على انتفاء الأول بانتفاء الثاني فيجملون انتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول مع قطع النظر عن سبب انتفاء أحدهما في الخارج • وقد يظهرمن بيان الاصطلاحين صحة تعريفهما التعريف ممنوع بل قد تقدم أنه يمكن رجوع تفسير سيبويسه اليه (٢٦) لكسن بخفاء هذين الاصطلاحين على كثير اعترضوا على تعريف من عرف د لو ، بأنها حرف امتناع لامتناع ثم اختلف المعترضون في االصواب ما هو ك فدهب أبن الحاجب (٣٧) ـ رحمه الله تعالى ـ الى أن الصواب أن يقال : ( لو ) حرف استناع الأول الاستناع الثانسي الأنب المطهد دون المكس (٣٨) ، واستدل \_ رحمه الله \_ على ذلك يقوله تمالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا(٢٩) ، قان الآية الكريمة مسوقة للاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد دون العكس ، واستحسس ذلك منت جبهور المتأخرين حتى كادوا يجمعون عليه وذهب ابن هشام .. رحمه الله تعالى .. إلى أن التعريف فالبيد من أصله ، وأنها لا تدل على الامتناعين بل الصواب أن يقال فيها : حرف يدل علسى امتناع الشرط خااصة ، وأما الجزاء فلا يدل على ثبوته ولا على نفيه(١٠) .٠

وااستدل مما تقدم من نحو قول عمر \_رضي الله عنه \_ : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » فانها لو دلت على امتناع « لم يعصه » لثبت عميانه لأن نغي المنفي اثبات وليس كذلك ومنشأ الاعتراض مـــنالشيخين العلامتين توهيم أن معنى قول أهل العربية : « لو » حرف امتناع الثاني لامتناع الأول أنها لبيان علة العلم ، كما هو اصطلاح أهل المنطق، وقدعلمت أنه ليسكذلك، بل [٢١،أ] معناه عند أهل العربية لبيان السبب مع قطع النظر في علة العلم كما تقدم • والجواب عن الآية التي اعترض بها ابن الحاجب ، رحمه الله تعالى ، على أهل العربية أنها واردة على قاعدة أهل المنطق على خلاف الاستعمال الشائع في « لو » كما بيئن ذلك السعد التفتاز أني ـ رحمه الله ـ في شرحيه المطول والمختصر على أن الغزي (١٤) ذهب إلى أن لا وجه لعمل الآية على مقتضى أوضاعهم من حيث أنه استعمالات مجازي • فعينئذ لا محذور في حمل الآية على هـذا المنى اذ لا بلعد في وقوع الاستعمالات المجازية بالنسبة الى أحدل اللغة في القرآن • قال : وقد يقال: تخصيص المعنى الثاني بأرباب



المقول لكون اصطلاحهم مقصورا عليه لالنفي كونه معنى ( لو ) عند من عداهم ، وحينئذ قلا ينافي ورود الآية على وضع اللغة حقيقة • انتهى كلامه ، رحمه الله •

وأما الجواب عما اعترض به ابن هشام. رحمه الله .. من تحو أثر عمر ، رضيي الله عنه ، فقد أشار اليب في المطول حيث قال :وقد تستعمل « أن » و « لو » وتحوهماللدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم وذلك اذا كان مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء ، ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب واليق باستلزامه ذلك الجزاء ، فيلزم استمرار وجود الجزاءعلى تقديروجودالشرط وعدمه [ ٧١،ب ]فيكون دامًا • انتهى المتصود منه • فليست (لو) فيما اعترض به ابن هشام ـ رحمه الله ـ امتناعية بل للدلالة على لزوم وجود الجزاء دائما سواء(٤٧) [1]كانالجزاء والشرط منتفيين أو مثبتين أو الأول منفيا والثاني مثبتا أو بالمكس • فمثال المنتفيين قوله على في بنت (٤٣) أبي سلمة : انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها لابنة أخيمن الرضاعة (١١) » فأن المقصود منه الدلالة على أن عدم حلُّها له على ثابت مستمر سواء انتفى كونها ربيبته في حجره أم لا • وكقول عمر ــ رضي الله عنه ــ : « لو لم يخف الله لم يعصه » فان المقصود منه أن عدم العصبيات أمن لازم الوجود سواء انتفى الخوف أم لا • ومثال المثبتين قوالك : « لو أهنتني المثنيت عليك » أي ثنائي عليك مستمر سواء أعنتني أملا · ومثال كون الشرط مثبتأو الجزاء متفيا قوله سبحانه وتعالى : و ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله(١٠) « فأن المقصود منه \_ والله تعالى أعلم \_ أن عدم نفاد كلمات الله تعمالي أمر مستمر لازم الوجودسواء [1] كان وجود جميع الشجر اقلاماتكتب كلمات الله تعالى بعداد الأبحر المثمانية أم لاوكتول المبديق ـ رضي الله عنه ـ 11 طوال في صلاة الصبح وقيل له : كانت الشمس تطالع افتال : « لل طلعت ما وجداتنا غافلين » (٤٦) . أي انتفاء الغفلة عنا بحمد الله أمر لازم الوجود سواء [1] طلعت الشمس أم لا[٢٠٤]، فقد ظهر أن ما اعترض به الملائمتان ابن الحاجب وابن هشام رحمهما الله تعالى خارج عسن الاستعمال الشائع في « لو » • وأنه مندرج في الاستعمسال الآخر ، والله أعلم بالصواب ، واليه المرجع وآلماً • تمت همذه الرسالة المباركة المسماة بكشف الضمو في معنى « لو » تأليف شيخ الآسلام والمسلمين ، صدر المدرسين ولحخل العلماء الراسخين ، الفقية الذي تزينت يدروسه المساجد والمدارس واحتاج الىتصعيح منطوقه ومقومه كل مذاكر ومدارس ، أحيا دروس المدارس وزان دروسها وجمئل صدور المجالس وأطلع شموسها ، ورقع مثار الاقادة وضاعف عظامها ، أمجد القضلاء المدرسين وتناج االتبلاء المتصدرين ، فخرَّ ذوي الافتتاء والمتدريس ، حامسل لوام الشريعة وناشسره بفهمه الثاقب النفيس • إذا ألمتي الدروس أحيسا رباع العلم بعد الدروس • مولانها وأستاذنا الشيخ عثمان العنبلي ألنجدي ، رحمه الله تمالي ونفعنا ببركاته • أمسين • بحمده وعونه وحسن توفيقه والحمدلة وحده، وصلي إلله على من لا نبي بعده • وسلام على المرسلين والعمد لله برب العالمين • وسلتم تسليما كثيرا

#### **DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD**

```
📋 العواشسي :
```

- ١ تغتلف العلة من السبب في كتب النحو ، فالسبب مجوز وهو اقل من العلة ، وانظر مقدمة الأمالي الشجرية ،
  - ٢ ـ الأشباه والنظائر في النعو للسيوطي ج ٣ ص ٦٨٩ ٠
    - ٣ ـ كذا في الأصل ، والكلام يستقني من الواو •
  - ٥ أن الأصل « تونيني » ، وهو تعريف لا يستقيم مع السجعوالسياق •
- ٥ سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر ، امام العربية ، صاحب الكتاب ت ١٨٠ هـ وانظر ترجمته في البلغة ص١٧٣
  - · ۲۲6/6 سيبويه ۲۲6/6
    - ۷ ـ. يعلى سيپويه ۰
  - ٨ ـ في الأصل سقطت همزة ابن ، وكذا في معظم المواضع •
  - 4 ـ معمد بن عبدالله بن مالك الطائي ت : ٦٧٢ هـ واثظرترجمته في البلقة ص ٣٧٩
    - ١٠ ـ انظر التسهيل ٢٤٠ •
    - ١١ ـ جمال الدين بن عبدات بن يوسف بن عبدات الصري ت٧٩١ هـ ٠
      - ١٢- ملني اللبيب ٣٤٣ •
      - ١٢- سقطت من الأصبل ، فزدتها من مغنى اللبيب ٢٣٧ -
      - الا س في الأصل ولا « تدل أن » والكلام يستغنى منها •
      - ١٥ ــ في الأصبل لا توجد ( اي) والكلام يعاجة اليها 🕟
        - ١٦ ـ في الأصبل « من » وهو تعريف
          - ۱۷ ـ في الأصل ۽ فريب ۽ ٠
- 14 ـ اشتهر هذا القول في كتب الاصوليان من حديث عمر ويعضهم يرفعه الى النبي الله الظر كشف الفقاء للعجلوني رقم ١٨٣١ من ٢٨٣١ ٠
  - 14 ـ في الأصبل و هو ء وهو خطأ •
  - ۲۰ ـ صهیب بن ستان ۰ صحابی هربی ، شهد بدرا واحدا ت۲۸ ه ۰
  - ٢١ ـ الأول من قبل قليل وهو : أحدهما ما يراد فيه تقدير الجزاء ٠٠٠
    - ۲۲ \_ الأنسام / ۲۸ •
  - ٣٤٠ مفتى اللبيب ٣٤١ ٣٤٧ ، والكلام متصرف فيه من قبل المؤلف •
  - ١٤٠ السعد الثقاراني : سعد الدين بن عمر له تهذيب إنطق ، وشرح الكشاف وغيهما ت ٧٩١ هـ
    - ٢٥ \_ سقطت في الأصل ٠
    - ٢٦ .. قال السيوطي في الرياض النضرة أخرجه العقيلي
      - ۱۷ ـ في الأصل « أكثر »
        - ۲۸ ـ السجدة / ۱۳ •
        - · 17 / JUN \_ 74
  - ٣٠\_ هو قريط بن انيف من بني بلعتبر ، والبيتان في شرح العماسة للتبريزي ج١١/٥ ، وهما في الفزانة ٢٣٢/٣ ، ٢٦٩
    - ٢١ .. لم اجد البيت فيما رجعت اليه
      - ۲۲ \_ سقط الزند / ۱۰۹ ۰
      - ٣٢ ـ في الأصل ۽ أسياب ۽ ٠
        - 11 ـ أي الضرب الثاني •

#### 

- ۳۵ ـ (ر الأصل : « أدعى » \*
- $^{\circ}$  د لها اليه  $_{\mathrm{B}}$  والكلام بغنى هن  $_{\mathrm{B}}$  لها  $_{\mathrm{B}}$ 
  - ۲۷ ـ عثمان بن عمر ۵۷۰ ـ ۲۶۳ هـ ۰
    - ۲۸ ـ شرح الكافية ۲۸۹/۲
      - ۲۹ \_ الأنبياء / ۲۲ •
  - 10- مغنى اللبيب ص ٢٣٩ والمؤلف يتصرف بالعبارة ١
- ٤١ \_ الغزي : عثمان بن هلي بن معمد الغزي ، مالكي ، ت٢٠٠١ هـ ، ١٩٠٠ م ٠
  - المطول احد شروح تلغيص القزويتي في علوم البلاغة و
  - والمغتصر شرح آخر للتلغيص وضعه التفتازاني أيضا •
- £t \_ صواب الكلام : « سواء أكان • « وسواء كان أسلوب ستعدث أجازه مجمع اللغة
  - 12 ـ ق الأصل بيت وهو تحريف •
  - عَدَ \_ حديث صحيح آخرجه البقاري في النكاح والمقاري ومسلم في الرضاح
    - ها .. لقمان/۲۷ •
    - 13 ـ لم أجده فيما رجعت اليه •



#### 🗇 المراجسيع:

- \_ القرآن الكريم •
- الأشباه والتظائر في النعو للسيوطي ج ٣ ت : محمد ابراغيم العبدات طبع مجمع اللقة بنمشق ١٩٨٦
  - \_ الإعلام غير الدين الزركلي طُ وُ وَارْ الْعِلْمِ لِلْمَلَايِنِ ١٩٧٩ •
  - م الأماني الشجرية ابن الشجري دار المعرَّفة ﴿ يَبِرُونُ لِهِ الْمُعَالَا الْرِيمَالَ الْرِيمَالَ الرَّا
  - ـ البلغة في تاريخ المة اللغة للغيروزآبادي ت معمد المصري• وزارة الثقافة دمشق دمشق ١٩٧٢
    - تاريخ إداب اللغة العربية جرجي زيدان مكتبة الحياة بع يت ١٩٨٢
      - \_ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك القاهرة ١٩٦٨
        - خزانة الأدب للبغدادي · بولاق · مصورة بلا تاريخ ·
      - ـ سقط الزند للمعري ت طه حسين دار صادر پنيروت ١٩٥٧ •
    - شرح ديوان العماسة لابي تمام للغطيب التبريزي عالم الكتب بيروت •
    - \_ شرح كافية ابن العاجب للاسترابائي دار الكتب العلمية بروت ط ٢ ١٩٨٢
      - د صحيح البغاري دار احياء التراث العربي بيروت لبنان •
      - . صعيح مسلم ، دار الفكر ، بيروت ، تعقيق معمد فؤاد عبدالباقي ،
  - فهرس مقطوطات دار الكتب الظاهرية · وضعت، اسماء لعمصى · مجمع اللقة ينمشق ١٣٩٢ هـ ·
    - \_ كتاب سيبويه ت عبدالسلام هارون عالم الكتب بيروت •
- .. كشف الفقاء ومزيل الالباس هما اشتهر من الإحاديث على السنة الناس تلعجلوني مكتبة القدسي .. القاهرة ١٣٥٧هـ
  - معجم المؤلفين عمر رضا كعالة تسخة مصورة مكتبة
  - المعجم المفهرس الفاط القرآن معمد فؤاد عبدالباقي استانبول ١٩٨١ •
  - \_ مغنى اللبيب ، ابن هشام الانصارى ، ت د : معمد ماؤن المبارك ، دار الفكر ،

# دى وان أبي محبر الثقت في ملاحظ ت واستدراكات

محدمج للاين مينو

ابو معجن الثقفي شاعرا مطبوعا وصعابيا جليبلا وفارسا بطبلا ، اختلف في اسمه ، فقال الاصبهائي : « هو أبو معجن عبدالله بن حبيب بن عمرو »(۱) ، وقال القرطبي : « اسمه مالك ابن حبيب » وقيبل : اسمه كنيته »(۴) • وقال القسقلاني : « قيل : هو عمرو بن حبيب بن عمرو » و « قيل : اسمه كنيته »(۶) • وقال العسقلاني : « قيل : هو عمرو بن حبيب بن عبد الله بن عبدالله بن عبد شمس »(١) • وقال ابن حزم : « أبو معجن بن حبيب بن عمرو بن عمد » و « أمه كنود بنت عبدالله بن عبد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف »(۱) ومهما يكن عمرو بن عمد » و « أمه كنود بنت عبد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف »(١) ومهما يكن من أمر هذا الخلاف ، فالثابت أن نسبه ينتهي الي ثقيف ، اشترك في الجاهلية معها في معاربة ألسلمين ، وكان أحد الذين دافعوا عن الطائف عندما حاصرها الرسول يه عام ٨ هـ / السلمين ، وكان أحد الذين دافعوا عن الطائف عندما عاصرها الرسول يه عام ٨ هـ / وسمع من النبي يه وروى عنه (١) ،

انهمك أبو معجن في الشراب ، فعد معس ـ رضي الله عنه ـ مرارا ، ثم نفاه الى وحضوضيه (١) أو الى «باضع» (١٠) ، فهرب، ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية ، فكتب همر الى سعد أن يحبسه ، فأوثقه في داره و ولماكان يوم أرماث شديد الهول سأل أبو معجن امرأة سعد أن تحل قيده ، ليقاتل المشركين ، فقصفهم قصفاً عجباً ، ثم رجع ، فجعل رجليه في القيد و وحين علم سعد بأمره حل قيده ، وقال : « لا أجلدك في الخمر أبداً » ، فقال أبو معجن : « وأنا والله لا أشربها أبداً» (١١) . وذكر في خبر نفيه سبب آخر ، وهو أنه هوي آمراة من الأنصار ، يقال لها : شموس ، فحاول النظر اليها بكل حيلة » (١٠) ، ويبدو أنه شبّب بها أيضاً (١٠) ، « فاستعدى زوجها عليه عمر ، فنفاه » (١٠) ، والأرجح أن سعداً حبسه في خمريات ، تدب على لسانه ، فينفثها ، وذلك بعد أن « تاب عنها توبية



نصوحاً ، فلم يعد اليها »(١٥) • فقد قال الأصبهاني : وقالت له سلمى : يا أبا محجن، في أي شيء حبسك هذا الرجل ؟ فقال : أماوات ما حبسني بحرام ، أكلته ، ولا شربته ، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية ، وأناامرؤ شاعر ، يدب الشعر على لمساني ، فينفثه أحيانا ، فعبسني لأني قلت : إذا مت فادفنتي الى أصل كرسة »(١٦) ويرى رودوكناكيس Rhodoknakis

أبا محجن كان من بين الساخطين الذين قاومواخالد بن عرفطة عندما اختاره سعد بن أبي وقاص للقيادة بدلا منه أثناء مرضه ، وسجن لذلك في بداية وقعة القادسية عام ١٤ هـ / ١٧) •

ولا ندري شيئًا عن أبي معجن بعد القادسية ، فلعله سار سع الجيش المفاتع حتى « مات بارمينية » (١٩) أو « في نواحي أذربيجان » أو « في نواحي جرجان » (١٩) .

او أما مكانته الشمرية ، قابن سلام يجمله من قعول شعراء الطائف (٢٠) ، ويقول : وأبو محجن رجل شاعر شريف » (١١) ، ويقول رو دوكناكيس : «كان أبو محجن في شعره قليل الابتكار » و « ترجع شهرته الى أشعاره في الخبريات » (٢٧) ، ويقلول الدكتور صلاح الدين المنجد : « لعل أبا معجن أول رائد في الشعرالمربي الاسلامي في وصف الخمر ، سبق في ذلك الوليد بن يزيد الأموي ، ومن جاء بعده من أوائل الشعراء العباسيين ، وفي شعره عنوبة ورقة وطلاوة » (٣٧) ، وقد حظي ديوانه باهتمام أهل اللغة ، فشرحه ابن الأعرابي وابين السكيت وأبو هلك المسكري ، وقد تيسر لصنعة المسكري علماء أفاضل ، فخرجت للى النور ، وطبعت غير مرة ، لعل أخرها تشرة (٤٤) الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد الذي يعمل بمشقة دائمة وجهن دائب في تحقيق أسمى المخطوطات العربية وأندرها ، فيسدي للعروبة خدمة جلئي ،

وقد وقفت على قراءة هذه النشرة بصبروتان شديدين ، فحررتها مما وقع فيها مسن تصحيف وتحريف بجملة ملاحظ ، ثم زدت في تخريجها وروايتها ، ولما اجتمع لدي من ذلك المكثير خراجت الديوان كاملا بعد أن عدت الى مصادر المحقق والى مصادر أخرى ، لم يعتمدها، فاستدركت ما فاته من زيادات على الديوان .

وثمة ملاحظتان على مقدمة المعقق الفاضل قبل أن أعرض ما عن لي مسن ملاحظـ وماخذ ، وهما :

ا \_ أشار الدكتور المنجد الى أن ديوان أبي محجن بشرح المسكري طبع أول مرة في ليدن هام ١٨٨٦هـ /١٨٨٩ م بعناية المستشرق السويدي كارالو لندبرج ١٨٨٦هـ ( ١٨٤٨ \_ ١٨٤٨ ) ضمن كتابه و طرف عربية »(٢٥) • ثم أعيد طبعه في مطبعة الأزهار البارونية في القاهرة دون تاريخ ، وتبين له من دراسة هذه الطبعة أنها مسروقة عن طبعة لندبرج •



وقد فات الدكتور المنجد أن المستشرق آبل Abel قد نشره في ليدن أيضا هام ١٣٠٤ ه/ ١٨٨٧ م وسعه سيرة أبي محجن وترجمة لاتينية للديوان (٢٦) • ويبدو أن ثمة نشرة ثالثة من المديوان ، أشار اليها محقق الأغاني ، الأستاذا براهيم الأبياري ، في جملة مصادر أبي معجن فقال : د ديوان أبي محجن ، شرح أبي هلال المسكري ( نشرة لندبرج )ديوان أبي محجن ( نشرة الودوانيكس ) » (٢٧) • والعل المقصود بنشرة لودونيكس هنا نشرة أبل •

٢ ـ ذكر البغدادي في قصيدة لأبي معجن أن و هذا الشمر لم يروه ابن الأمرابي وابن السكيت في ديوانه »(٢٨) ، وفي قصيدة اخرى: « رواها ابن الأعرابي وابن السكيت في ديوانه » (٢٠) ، وفي خبر : « روى الأعرابي في شرح ديوان أبي معجن ٠٠٠ »(٣٠) • فرأى الدكتور المنجد « للديوان ثلاثة شروح : للمسكري والابن الأعرابي والابن السكيت • ولم يصل الينا الشرحان الأخيران »(٣٠) •

وقد قاته أيضاً أن شرح ابن الأعرابي قد وصل الينا ، ولمكن خزانة كرافت تضنيه، كما تضن خزائن الغرب يجل تراثنا المنهوب وأشار بروكلمان الى مخطوط هذا الشرح ، فقال : « ديوان أبي محجن برواية ابنالأعرابي ( المترفى ٢٣١ هـ /٨٤٦ م : كرافىت ١٣٦ م ٢٢) .

#### 🗀 تصعیعات :

- ۱ / ص ۵ ، س ۷ : « طبعاً » بالتنوين . اقول : الصواب : « طبعاً » بالك الاثنين و /علو رسل
  - ۲ / ص ۷ ، س ۲۰ « أخبار ابن الهندي » ٠

أقول: أن صواب المبارة: « أخبار أبي الهندي » • و « أبو الهندي » هي كنية الشاهر المباسي المخضرم عبدالله بن ربعي الرياحي ، كان جزل الشعر ، وانما أخمله مقامه بسجستان وبخراسان وشففه بالمشراب ، وفسقه • انظر : الشعر والشعرام ١٨٢ ، والإفائي ١٣٧ ، وطبقات ابن المعتز ١٣٧ •

- ۳ / ص ۱۶ ، س ۱۹ : « يتفسير ديوان محجن » ٠
- أقول: صواب العبارة: « بتفسير ديوان [ أبي ] محجن » •
- ٤ / ص ١٥ ، س ١٩ : « في الاصابة ، واستيماب : وسائلي الناس عن حزمي » \*
   أقول : الرواية في الاصابة ٤/٥٧٥ والاستيماب ٤/١٨٦ : «وسائل الناس عن حزمي» .
  - ٥ / ص ١٦ ، س ١٨ : و في الألهائي ، والاستيماب :
  - والقسوم أهلم أتى مسن سراتهم اذا سما بصر الرحديد للشفق ٠٠٠



أقول: هذه رواية الأغاني فحسب ، ولكن الطابعة أعملت فيها تصحيفاً وتحريفاً . والرواية في الأغاني ٧٢٣٧:

والقوم أعلم أنني من سواتهم' اذا سما بصر الرعديدة الشيفق اواما في الاستيماب ١٨٦/٤ ، فثمة روايتان :

اليوم أعلم أني من سراتهم اذا تطيش يند الرعديدة الفرق
 واليوم أعلم أنى من سراتهم اذا سما بصن الرعديدة الشفق

٦ / ص ١٧ ، س ١٨ : « في الاصابة : وحامل المرمح أرديه من العلق » \*
 أقول : في رواية الاصابة ٤/٥٧١ : « وحامل المرمح » بالحاء تحريف ، والصواب :
 « وعامل المرمح » بالعين ، أي : صدره وفي « أرديه » تحريف آخسر ، والصواب :
 « أرويه » \*

٧ / ص ١٧ ، س ١٩ : « في الاستيماب : وحامل المرسح أرويه » \*
 أقول : المرواية في الاستيماب ١٨٦/٤ : « وعامل » بالمين ، ولكن الطابعة حرّفته في حاشية المحقق ! \*

٨ / ص ١٧ ، س ٢٠ : « في الأغاني : وعاسل الرمح أرويه » .
 أقول : الرواية في الأغاني ٧٣٣٦ : « وعامل الرمح أرويه » بالميم ، وأما «عاسل » بالسين ، وهو تحريف ، فهي رواية خزانة الأدب ٣/٥٥٥ .

٩ ص ١٨٨ ، س ٢٠ : « في الاستيماب ، والخزانة : وأطمن المطمئة النجلاء لو علموا».
 أقول : هذه رواية الاستيماب ٤/١٨١، والرواية في خزانة الأدب ٣/٥٥٥ : « • • • قد علموا » ، فلمل « لو » لتحريف « قد » .

۱۰ / ص ۱۹ ، س ۱۹ :

واكشف المازق المكروب غنمت واكتم السر فيه ضربة العنسق

وقال المعقق : ﴿ لَا يُوجِدُ فِي الْأَغَانِي ، وَالْاصَابَةِ ، وَالْخَرَانَةِ ﴾ \*

إقول : البيت في الأغاني والاصابة وخزانة الأدب معا ، وروايته في الأغاني ٢٢٣٧ ملفقة من صدر البيت الرابع وعجز السادس :

واطعن الطعنة النجلاء عن عنر ض واحفظ السر فيه ضربة العنق وروايته في الاصابة ١٧٥/٤ وخزانة الأدب ٥٥٥/٣ :
قد اركب الهول مسنولا عساكره واكتبم السبر فيه ضربة العنق

١١ / س ٢١ ، س ١٩ : و في الأغاني ، والاصابة ، والاستيماب : فيكثر المال » •
 أقول : الرواية في الأغاني ٧٢٣٧ ، والاصابة ٤/١٧٥ ، والاستيماب ١٨٦/٤ :
 و سيكثر المال » بالمسين •



۱۲ / ص ۲۳ ، س ۳ : « الاصابة ٤/١٧٤: البيت الأول » .
 أقول : صواب هذا التخريج : « الاصابة٤/١٧٥ : البيت الأول والمثاني » .

۱۳ / ص ۲۰ ، س ۱۰ : « قال الشاعر :

#### ان كنت تارك ما امرتك فاجلس

أي: أنجد ،

أقرل: أن المحقق لم يعرفه • وهو عجز بيت ، نسبه ابن منظور في اللسان ( جلس ) الى عبد أنه بن الزبير ومروان بن المحكم، ونسبه الزبيدي في التساج ( جلس ) الى مروان بن المحكم • وصدره فيهما :

#### قل للفرزدق والسفاهسة كاسمهسا

14 / ص ٢٥ ، ص ١٣ : « أني أكأر » بكسر الهمزة الأولى • أقول : الصواب : « أني » يفتحها على التأويل بمصدر منصوب على المفعولية للفعل « أبلغ " في بيت قبله ، والتقدير : « أبلغ لديك أبا حفص ، • • أني أكأر » • وهي رواية الأفاني ٢٢٤٤ •

١٥ / ص ٣٧ ، س ١١ : د مروج الذهب : ثلاثة أبيات ١ ـ ٣ » .
 أقول : صواب هذا المتخريج : د مروج الذهب ٣٢٣/٢ : ١ ـ ٣ ، ٨ » .

17 / ص ٣٧ ، س ١٢ : « البيباية والنهاية ٧/٤٤ دون تسمية الشاعر » . أقول : صواب هذا التخريج : « البداية والنهاية ٧/٤٤ ق ١ ــ ٣ لأبي معجن » ، فلو تابع المعقق الفاضل خبر الأبيات لمرف أن ابن كثير قد سمتى صاحبها .

١٧ / ص ٣٩ ، س ٩ : « فلما هنزم المشركون أقبل أبو معجن راجعاً ، فرأته امرأة مين المسلمين ، فظنَّت أنه منهزم ، فقالت :

#### مسن فارس كره الطعسان يعيني فرسا اذا نزلسوا بمرج الصففتر

أي : يميرني رمعه ، لأطاعن به عنه ي ٠

أقول: في ﴿ فرساً » تحريف واضح ، والصواب ﴿ رمعاً » ، فمقام الفرس ليس مقاله هنا ، وانما حديث المرأة ـ كما ترى ـ عن رمح ، تطاعن به عنه • والبيت برواية ﴿ رمحاً » في الأغاني ٧٢٣٣ •

ويؤكد هذه الرواية ما قاله لهما أبو معجن(٣٣) :

ان الكرام على الجيساد مبيتهسم فدعى الرماح الاهلهسسا وتعطري

١٨ / ص ٤٣ ، ص ١٧ : « في الطبري ، والأغاني ، ومروج الذهب : وأنا وقدهم ٠٠ قان جعدوا قسل بهم عريقاً » ٠

إقول : هذه رواية الأغاني ، لكن الطابعة حرافتها · والرواية في الطبري ٣/٥٤٩: وانسَّسا وفداهم في كمل يسموم فان عميموا فسمل يهم عريفًا وفي الأغاني ٧٢٣٠ :

وأنشيا وفلمم في كيل يهوم فأن جعلوا فسيل بهم عريفاً وفي مراوج الدّمب ٢ / ٣٢٥:

وانسًا رفدهسم في كسل يسموم فان عتبسوا فسسل يهم عريفسما ١٩ / ص ٤٣ ، س ١٩ : وفي مروج المذهب ،والطبري بيت آخر :

وليلسة قادس لم يشمروا بسي ولم اشعر بمخرجسي الرحوفسا

أقول: يبدو أن المحقق الفاضل لم ينتبه إلى أن البيت ذاته قد روي في الأغاني ٧٢٣٠ أيضاً ، وهو من مصادره أو أن سقطاً قد وقع في العبارة ، فيكون صواب الحاشية: « وفي مروج الذهب ، والأغاني ، والطبري: البيت » \* منتب

 $7^{+}$ ص 33 ، س 17 : 9 وعنائه البني ذكره : عيلان بن سلّمة الثقفي » 9 مس 17 : 8 د و قال عيلان » 9 مس 10 : 1 ذو قال عيلان » 1 مس 10 : 1 د هيلان بن سلمة » 1

أقول في « عيلان » بالعين المهملة تصحيف، والصواب « غيلان » بالغين المعجمة • انظر : طبقات فعول الشعراء ٢٥٩ و ٢٦٩ و ٣٥٧ و ٤٧٥ ، وجمهرة أنساب العرب ٢٦٨ •

أقول : في د طائعاً » بالطاء تصحيف ، لعله طباعي • والمحقق اعتمد روالية الأغاني، ففيه ٧٣٣٨ : « ولم إك كائماً » بالكاف ،أي : هيئًا با جباناً •

۲۲ / ص ۵۳ ، س ۱۹ : و الاستيماب : خصال بدلا من مناقب » -

أقول : إن رواية الاستيعاب ٤ / ١٨٥ : « مثالب تنفسد » مكان « مناقب تنهلك » ٠

### **QQQ**QQQQQQQQQQQQQQQQQ

۲٤ / س ١٥٥ يس ٦ و ٧ : و س ٥٥٥ ع ٠

أقول: الصواب: و ٣/٥٥٥ » لأن مايذكره المحقق في الجزء الثالث من خزائمة الأدب ٠

#### تغريج الديوان كاملا:

- القصيدة الأولى: «۱۰۰۰ وعن خلقي » من الديوان ۱۵:
  - ١، ٣ ــ ٥، ٩، ٢، ٧ ــ ٨ في الأخاني ٧٢٣٦
- ۱ \_ ۲ ، ۲ ، ۳ \_ ۵ ، ۹ ، ۲ ، ۷ \_ ۸ في الاستيماب ٤/١٨٦ ·
  - ١ \_ ٢ ، ٦ ، ٣ ، ٥ ، ٧ \_ ٨ في الاصابة ٤/١٧٥ •
  - ١ \_ ٢ ، ٦ ، ٣ \_ ٥ ، ٨ ، ٧ \_ ٨ في خزانة الأدب ٣ / ٥٥٥ ٠
    - ١ ـ ٢ ، ٦ ـ ٨ في شرح أبيات المفنيّ للسيوطي ١٠٢/١
      - ٢ \_ ٣ ، ٥ \_ ٦ في البصائر والذخائر ٢/١٢٣ .
        - 1 ــ ٢ ، ٦ في الشمر والشمراء ٢٤٤ -
          - ١ ، ٦ في المقد الفريد ١/٠٠ •
          - ١ في الحماسة البصرية ١/١
- وصدره في شرح أبيات اللغني للسيوطي ١٠٣/١، وغزاتة الأدب ٣/٥٥٥٠. • في كنز العفاظ ١٠، واللسان ، والمتاج ( فجر ) و ( فنا ) و ( فنع ) •
  - القصيدة الثانية : « • مروقها «من الديوان ٢٢٠ :
- إلى الشمر والشمراء ٢٤٤، وتاريخ الطبري ٣/٩٥، والعقد الفيد ٥٧/٨، ووسوح المذهب ٢/٥١، والإخاني ٢٢٢١ و ٢٢٣١ و ٢٢٣١، والبصائروالمذخائر ٢/١٣، والأزهية ٦٧، والاستيعاب٤/١٨٥، والكاسل في التاريخ ٢/٢٧٤، واللسان ( فنع )، والاسابة ٤/٥١، وشرح أبيات المغني للسيوطسي ١/١٠١، وخزانة الأنب ٣/٥٥٠، وشرح أبيات المغني للبغدادي ١٣٨/١ و ١٣٩٠.
- ١ في الأخاني ٧٢٤٠، وجمهرة أنساب المعرب ٢٦٨، والحماسة البصرية ٢٨٩/٢.
  وصدره في الاستيعاب ١٨٦/٤، وشرح أبيات المغني للسيوطسي ١٠٣/١، وخزانسة الأدب ٣/٥٥٥.
  - ٢ في خزانة الأدب ٣/٥٥٣، وشرح أبيات المفني للبغدادي ١٤١/١٠٠
    - و القصيدة الثالثة : « قد حبسا » منالديوان ٢٤ :
      - ١ \_ ٥ في الأخاشي ٢٢٢٤ ٠



- القصيدة الرابعة : « • والعائق'» من الديوان ٢٦ :
- لم أجد شيئًا منها فيما بين يدي من مصادر ، فتفرد بها الديوان
  - القصيدة الغامسة : « • مجاهل »من الديوان ٢٩ :
    - ١ ــ ١١ في الأغاني ٢٢٣٤ ٠
    - ١ ـ ٢ ، ٩ في فتوح البلدان ٢٥٣ •
  - القصيدة السادسة : « • الغنائما» من الديوان ٣٤ :
- والقصيدة السابعة : « • ما لم يعاود » من الديوان ٣٥ :
  - والقصيدة الثامنة : « • عالم سمن الديوان ٣٦ :
    - تفرد بهذه القصائد الديوان •
  - القصيدة التاسعة : « • وثاقيا »من الديوان ٣٧ :
- $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$ 
  - ١ ٣ ، ٩ في طبقات فحول الشعراء ٢١٨، والشعر والشعراء ٤٢٣ .
- ا سام،  $\Lambda$  في تاريخ الطبري  $\Lambda / \pi$  ومروج الذهب  $\pi / \pi / \pi$  ، والكامل في التاريخ  $\pi / \pi / \pi$  .
  - 1 ــ ٣ في تاريخ الطبري ٣/٥٧٥ ، والبداية والنهاية ٤٤/٧ .
- ١ ٢ في فتوح البلدان ١٣٠٠، والاستيماب١٨٤/٤ ، والكامـــل في التاريخ ١٠٧/٤ ، وهرح أبيات المفني للسيوطلي ١٠٧/١
- أ في الأغاني ٢٣٣٢ ، والاستيعاب ١٨٧/٤ ، والمحماسة البصرية ١/٠٠، والاصابة ع/١٧٤ .
  - القصيدة العاشرة : « • وتعطّري، من الديوان ٣٩ :
    - ١ في الأغاني ٢٢٣٤٠
  - القصيدة العادية عشرة : « • اشيئب' » من الديوان ؛ :
    - تفرد بها الديوان
  - و القصيدة الثانية عشرة : « • والحرج » من الديوان ٤١ :
    - 1 \_ 2 في الأغاني ٧٢٣٣ ، والمقد المفريد ٨/٧٥ .
      - ١ في الحماسة البصرية ٢٨٧/٢ .

- ه القصيدة الثالثة عشرة: « • سيوفا » من الديوان ٤٣ :
- أنظر : القطعة الثانية من المستدرك الذي صنعته ، فقد خرَّجتها هناك كاملة
  - و القصيدة الرابعة عشرة : « • ووقوف' » من الديوان ٤٤ :
  - والقصيدة الغامسة عشرة : « ٠٠٠ لعاذ ر' » من الديوان ٤٦ :
    - تفرد بهما الديوان
  - م القصينة السادسة عشرة : « • من مناها » من الديوان ٤٠٠ :
    - ۲ ، ۱ في ديوان سعيم ۲۲
  - م القصيدة السابعة عشرة : « ٠٠٠ عنروقنها » من الديوان ٤٨ :
    - ٢ ـ ٨ في خزانة الأدب ٣/٥٥٢
    - ٣ ٤ ، ٦ ٨ في شرح أبيات المغنى للبغدادي ١٤١/١ .
    - ١ ــ ٢ ، ٩ في تاريخ الطبري ٣/٤٥٥ ، والأغاني ٢٢٣١
      - ١ ــ ٤ في شرح أبيات المغنى للسيوطي ١/١٠١
- ١ ــ ٢ في الشمر والشعراء ٤٢٤ ، والمتبدالفريد ٥٧/٨ ، ومروج الذهب ٢٢٥/٢ ، وولافاني ٢٢٥/١ و ٢٣٥/٢ ، والبصائر والمنجائر ٢١١/٢، والأزهية ٦٧ ، والاستيماب ٤/٥٨٤ ، والكامل في التاريخ ٢٧٦/٤ ، واللسان ( فنع ) ، والاصابة ٤/٥٧١ ، وخزانة الأدب ٣/٥٥٠ ، وشرح أبيات المفنى للبغدادي ١٣٨/١ و ١٣٩
- ا في الأغاني ٧٢٤٠ ، وجمهرة أنساب أيعرب ١٦٨٨ ، والحماسة المبصرية ٣٨٩/٢ . وصدره في الاستيعاب ١٨٦/٤ ، وشرح أبيات المغنسي للسيوطي ١٠٣/١ ، وخزانسة الأدب ٣/ ٢٥٥٥
  - ٢ في شرح أبيات المننى للبنسادي ١٤١/١
  - . القطعة الأولى: « • ليجب » مسنزيادات الديوان ٥١:
    - ١ ــ ٨ في المؤتلف و المختلف ١٣٢ ، وخزانةالأدب ٣/٥٥٦
      - القطعة الثانية : « ٠٠٠ منشيح » من الديوان ٥٢ :
        - 1 \_ 0 في البيان والتبيين ٣٣٨/٣ لأبي معجن ٠
- ١ ـ ٢ ، ٤ ـ ٥ ، ٣ في الحماسة البصرية ١/١٦ لـ « نَضلة السُلْمَي ، وكان حقيراً دميما ذا عراد وباس » وفي البصائر والذخائر ١١١٤ لرجل من بني سُلْمَيم •
- ١ ، ٤ \_ ٥ ، ٣ في مجالس ثملب ١/١ لرجل من بني سنليم وانظر مناسبة الأبيات في مجالس ثملب ٧/١ ، والبصائر والذخائر ١١١/٤
  - ٢ \_ ٣ في اللسان ، والتاج ( فصبح ) لنتضلة السُّلتُمي و



- \_ القطعة الثالثة : « • والأثر' » من الديوان ٥٢ :
  - 1 ... ٣ في الشمر والشمراء ٢٤٤
- م القطعة الرابعة: « • المقادر » من الديوان ٥٢ :
  - ١ ـ ٤ في الأضائي ٧٢٣٨
  - وعجز ٣ في الأغاني ٧٢٣٩
- ه القطعة الخامسة: « • ارتصل عمن الديوان ٥٣ :
  - ١ \_ ٣ في الأغاني ٧٢٢٦
- القطعة السادسة : « • قليل » من الديوان ٥٣ :
  - ١ ــ ٢ في الأغاني ٧٢٢٥ لأبي محجن ا
  - وهما دون نسبة في سفر السمادة ٨٥٦
    - ١ في الاصابة ٤/١٧٥ لأبي معجن ٠
- ٢ في رسالة الملائكة ١٦ ، واللسان ، والتاج ( فوم ) لأبي معجن وقال الأستاذ محمد الدالي ، محقق سفر السعادة : أن الثاني و لأحيحة بن المجلاح في الطبري ٢٤٧/١ ، ومجمع البيان ١٢٢/١ ، والقرطبي ٢/٥/١ ، والبحر ٢١٩/١ »
  - القطعة السابعة : « • العليما » من الديوان ٥٣ :
  - ١ \_ ٢ في الأغاني ٧٢٣٦ ، والأسَّابَة ١٤ / ٧٧٥ لأبي معجن ١٠
  - وهما في الاستيماب ١٨٥/٤ لأبي معجنولقيس بن عاصم ٠
    - لعتق ب « الروايات »:
  - القصيلة الأولى: « • عن خللقى» من الديوان ١٥:
  - 1 \_ في الاستيماب ، والاصابة : « لا تسأل » مكان « لا تسألي » \*
  - وفي البصائر ، وخزانة الأدب : « اللقوم عن مالي » مكان « الناس عن مالي » \*
- وفي المعماسة البصرية ، وشرح السيوطي: « وسائلي الناس َ » ، وفي الاصابة ،وخزانة الأدب : « وسائل الناس » مكان « وسائلي القوم » \*
- وفي المقد الفريد : « عن بأسي وعن خُلقي » ، وفي الحماسة البصرية : « عنفعلي وعن خلقي »، وعن خلقي »، وفي الاصابة ، وشرح السيوطي، وخزانة الأدب : « عن حزمي وعن خلقي »، وفي البصائر : « ما ديني وما خلقي » مكان« عن ديني وعن خُلقي » \*

 $\Upsilon$  \_ في البصائر :  $\alpha$  هل يعلم المقوم أني» ، وفي شرح السيوطي :  $\alpha$  المقوم أعلم أني » مكان  $\alpha$  قد يعلم الناس أنـّا » •

وفي البصائر ، وشرح السيوطي : « اذا تطيش يد' » مكان « اذا سما بصر' » •

وني شرح السيوطي : و الرحمانيد ، وهو دون تاء مختل ، مكان و الرعديدة ، ٠

٣ ــ في اللبصائل: ﴿ حصته ٠٠٠ أرويه ِ مكان ﴿ نَحَلَتُهُ ١٠٠ أَرُويه ِ ٣٠

٤ ــ في الاستيماب : د لو ملموا » مكان د عن عشر ض ، \*

وفي خزَّائة الأدب : « بالأزياد » بالياء المثناة ، وهو تصحيف ، مكان « بالازباد » بالمباء الموحدة \*

ه \_ في الأشاني : و فان » مكان « وان» •

وفي البصائر : و شديد الظلم » مكان و شديد الحقد » \*

٧ - في الاستيماب ، وشرح السيوطي : « قد أركب الهول مسدولا عساكره » ، وفي البسائر : « وأكثب المأقيط المكروه غامته » ، وفي المقد الفريد : « قد أطمن الطعنة النجلاء عن عراض » ، وهو صدر البيت الرابع ، مكان « وألكثف المازق المكروب غمته » وبهذه الرواية البيت ملفق من صدر الرابع عجز السادس »

٧ \_ في الإلحائي ، والاستيماب ، والاستابة ، وشرح السيوطي : « قد ينمسيرا المراحينا وهو نو كرم » مكان « قد ينقتر المرم يوماً وهوناو حسب ٍ » \*

وني الاستيماب، والأغاني ﴿ لَا تَتَوْيَهُ مَا الكَّائِدُ وَالبِنْوَابِ عَلَى الكَّائِدِ وَالبِنْوَابِ

وفي شرح السيوطي: « اللغني للماجز العميق » مكان « ستوام العاجز العمق » •

٨ \_ في الأغاني ، والإصابة ، وشرح السيوطي : « سيكثر » مكان «قد يكثر » \* وفي الأغاني : « بعد اليبس » بفتح اليام ، وهو لغة ، وفي شرح السيوطي : « بعد اليبس » بضم اليام ، وهو لغة أخرى ، مكان« بعد الجدب » \*

٩ \_ في اللسان ، والتاج ( فجر ) : ﴿ فَقَدْ ، مَكَانَ ﴿ وَقَدْ ، \*

وفي الاستيماب ، وكنز المعفاط : « بذي قنع » بالقاف ، وهو تصحيف ، وفي اللسان، والمتاج ( فنا ) : « بذي فنا » ، وفي اللسان والمتاج ( فنا ) : « بذي فنا » ، وفي اللسان والمتاج ( فنا ) : « ورواية يمقوب في الألفاظ: « بذي فنع » ، واللسان ( فجر ) : «ويروى: بذي فنسع » وحسال ذو فنع وفنسا وفجسر : ذو كثرة ، مكان « بذي فنع » •

م القصيدة الثانية : « • • • عثروقتها » من الديوان ٢٣ :

. ١ ـ في تاريخ الطبري ، والعقد الفريد، والأغاني ٧٢٣١ و ٧٢٤٠ ، وجمهرةأتساب. العرب ، وشرح المسيوطي ، والمبغدادي ١/ ١٣٩ : « اذا مرِتَهُ » بكسر الميم ، وهو لمضة،

وفي الشعر والشعراء: اذا مت بكسسر الميسم وضعهما ، مكمان « اذا مست » بضعها » وفي مروج الذهب: « الى جنت » بالتاء المثناة ، وهو تصحيف ، وفي المقد الفريد : « الى ظل» ، وفي تاريسخ الطبري ، والأفانسي ٢٢٤٠ ، والأزهية ، والكامل في المتاريخ : « الى أصل» مكان « الى جنب » •

وفي الأغاني ٧٢٢١ : « تأرومي منشاشي» مكان « تأرَّومي عظامي » ٠

وفي اللسان : « في التراب » ، وفي جمهرة أنساب العرب : « عند ذاك» مكان « بعدموتي»

٢ ـ في العقد الفريد ، والأزهية ، واللسان ، وشرح السيوطي ، والبغدادي ١٣٨/١ و ١٤١ ، وخزانة الأدب ٣/٥٠ و ٥٥٠ : و في الفلاة » مكان د بالفلاة » و في خزانة الأدب ٣/٥٠ : د أخاف إذا ما مت لست أذوقها » ، و في شرح البغدادي ١٤١ : د يقينا إذا مت لست أذوقها » ، و في الأغاني : د ويروى : إذا رحت مدفونا فلست أذوقها » مكان اذا مت أن لا أذوقها » أو في الشعروالشعراء : د إذا مت » بكسر الميم وضعها ، د أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها » أو في الشعروالشعراء : د إذا مت » بكسر الميم وضعها ، وفي الأزهية ، واللسان ، وشرح السيوطي ، والبغدادي ١٣٨/١ و ١٣٩ : د إذا ما مت » مكان د إذا ما منت » .

وفي تاريخ الطبري : « ألا ً » مكان « إنْ لا ء •

وفي البصائر ، والكامل في التاريخ : « أن لأأفوقيها » بالنصب على أن " « أن " » ناصبة الملغمل ، مكان « أن لا أفوقيها » بالرفع اما على اممال « أن » ، واما على أنها مخففة من المثقيلة ، أي : أني لا أفوقها • انظر : الأزهية ٦٧ ، وخزانسة الأدب ٣/٥٥٠ ، وشرح البعدادي ١٣٨/١ .

#### • القصيدة الغامسة : « • • مجاهل » من الديوان ٢٩ ج

٢ في فتوح البلدان : « بالطائف نيل »مكان « بالطائف نيلت » •

٣ ــ في الأغانى : « وأضحت » مكان « وأضحى » •

٧ -- في الأغاني : « منهن تي منز بستراة » أي : انتفش شمرها ، مكان « مهرتسي منزوثرة » أي : نافرة •

٩ -- في فتوح البلدان : « مرات على » مكان « مررت على » ٠

#### • القصيدة التاسعة : « • • • و تاقيا »من الديوان ٣٧ :

ا \_ في طبقات فحول الشمراء: « أن تنظرت » ، وفي فتوح البلدان : « أن تدعس»، وفي الأغاني ، والكامل في التاريخ ٢/٥/٤ : « أن تردي ً » ، وفي الاستيعاب ٤/١٨٤ ، والحماسة البصرية : «أن ترتدي » ، وفي الاستيعاب ٤/٤/٤ ، وشرح السيوطي : « أن تلتقي » ، وفي الكامل في التاريخ ٤/٤/٤ : « أن تمرغ » ، وفي البداية : « أن تدحم » مكان « أن تأطمن ً » .

وفي البداية : د بالفتي ، ، وهو تحريف، مكان د بالقنا ، ٠

وفي طبقات فعول الشمراء ، وفتوح البلدان ، ومروج الذهب ، والاستيماب ، والكامل في التاريخ ، والعماسة البصريبة ، والبداية ، والاصابية ، وشرح السيوطي : دواتر في ، مكان دواصبح ، •

٢ ـــ في طبقات فعول الشعراء وتاريخ الطبري ٣/٥٧٥ ، والأغاني ، والبداية : و اذا قمت » قمت » بضمير المتكلم ، وهو الأصوب، وفي شرح السيوطي : و اذا شئت » مكان و اذا قمت » بضمير المخاطب ، ولا معنى له في البيت •

وفي طبقات فعول الشمراء ، والبداية ، وشرح السيوطي : و هنائي العديد ، بالغين المجمة ، وهو من الفناء ، ويعني صوت العديد وصلصلته أذا قام ، مكان و هنائي العديد، بالمبن المهملة •

وفي مروج الذهب : « فأ فلقت » ، وفي فتوح البلدان ، والبداية ، وشرح السيوطي : « وغلگتت » مكان « وأ فلقت » •

وفي الاستيعاب ١٨٣/٤ و ١٨٤: « متصارع دوني قد » ، وفي تأريخ الطبري ، والمكامل في التاريخ ٤٧٥/٢: « مصاريع دوني » ،وفي طبقات فعول الشعراء ، وفتوح البلدان، والبداية ، ومروج الذهب : « مصاريع من دوني » مكان « مصارع من دوني » \*

۳ ـ في مروج المذهب : « وثروة ٍ » مكان» واخوة ٍ » •

وفي طبقات فعول الشمراء ، وتاريخ الطبري ، ومروج الذهب : « فقد تركوني واحدا » ، وفي البداية : « وقد تركوني مفردا » مكان « فاصبحت منهم واحدا » •

٦ ـ في مروج الذهب ، والاستيمانية: وقلله » مَكَانَ و ولله ا

وفي الاستيماب : « يذهل » بالياء ، وهوتصحيف ، مكان « تذهل » •

وفيه : « (ثرتي » بالثاء ، وهو تحريف، مكان « أسرتي » بالسين •

٧ سه في الاستيماب : « حبسنا » ، وفي خزانة الأدب : « حبست عمان « حبيسا» وفي خزانة الأدب : « أعمال » بكسرها ،
 وفي خزانة الأدب : « أعمال » بفتح الهمزة ، وهو الصواب ، مكان « أعمال » بكسرها ،
 ولا معنى له في البيت •

٨ ــ في تاريخ الطبري : « ألا ً » مكان «أن لا » \*

وفي الآستيمات : « الَّخواليا » ، وهــو تحريف ، مكان « العوانيا » •

٩ \_ في طبقات فحول الشمراء : « أريني سلاحي ٠٠ ما تزداد » مكان « هلم سلاحي ٠ لا تزداد » ٠

م القصيدة الثانية حشرة : « • • • والعرج عن الديوان ٤١ : ،

٢ ــ في العقد الفريد : « صهباء صافية» ، وفي الأغانسي ، والعماسسة البصريسة : « صبرافا وأمزاجلها » مكان « ريئاوأشربها» •



وفي المقد الفريد : و طوراً وأشربها صبرفاً وأمتزج » ، وفي الأغاني ، والحماسة البصرية : د ريئًا وأطرب أحياناً فأمتزج » مكان د صبرفاً وأطرب أحياناً فأمتزج » •

٤ ــ في المقد الفريد: و فتخفض الصوت أحياناً وترفعه » مكان و تأرفع المسوت أحياناً وتخفضه » .

#### • القصيلة الثالثة عشرة: « • • • سيوفا » من الديوان ٤٣ :

١ ــ في الكامل في التاريخ : و نحن اكرسهم ، مكان و نحن أجودها ، ٠

٢ ــ في مروج الذهب: « وأكرمهم دروعاً سابنات » ، وفي الكامل في التاريخ :
 « وأكثرهم دروعاً سابنات » مكان « وأكثرها دروعاً ضافيات » •

وفي مروح الذهب، والكامل في المتاريخ: « وأصبر ُهم » مكان « وأصبر ُها » -

٣ ــ في تاريخ الطبري ، والكامل في التاريخ : « وقد هم » بالواو ، مكان « رقد هم » •
 وفي تاريخ الطبري : « قان عميوا فسل بهم عريفا » ، وفي الكامـــل في التاريخ : « قـــان عُــُــوا فسل بهم عريفا » •
 عُــُــوا فسل بهم عريفا » مكان « قان غضبوافسل رجلا عريفا » •

وفي الأغاني : « ولم أكره ؛ مكان « ولم أنشمر » ٠

• القصيدة السادسة عشرة : « • • • من مناهما » من الديوان ٤٧ :

١ ـ في ديوان سحيم : « وتمنيًا ٠٠٠ استحييا » مكان « وتمنتا ٠٠٠ استحيتا » ٠

٢ ــ في ديوان سعيم : و وارائض مدمع هــذه ٠٠ وأذريت دممي في خــلال » مكان و وانهل أدمع هذه ٠٠٠ وفاضت دموهي في عيراض » ٠٠٠ وفاضت دموهي الم

#### • القصيدة السابعة عشرة : « • • • عثروقها » من الديوان ٤٨ :

ا ـ في تاريخ الطبري ، والأغاني ٧٢٣١ و ٧٢٤٠ ، والعقد الفريد ، وجمهرة إنساب المعرب ، وشرح السيوطي ، والبغدادي ١٣٩/١ : « اذا منته » بكسس الميم ، وفي الشعب والشعراء : « اذا منته » بكسر الميم وضعها ، مكان « اذا منته » •

وفي المقد الفريد: « الى ظل" » ، وفي مروج الذهب: « الى جنت » بالتام المثناة ، وهو تصحيف ، وفي الشمر والشمراء ، والأهاني ٧٢٣٦ و ٧٢٢١ ، والبيمائل ، وجمهسرة أنساب المرب ، والاستيماب ، والحماسة البصرية ، واللسان ، والاصابة ، وشرح السيوطي، والبغدادي ١/١٣٩ ، وخزانة الأدب : « الى جنب » مكان « الى أصل » •

وفي الأغاني ٧٢٢١ : « تُدُومي مُشاشي، مكان « ترومي عظامي ، •

وفي جمهرة أنساب المعرب: و عند ذاك »، وفي الشعر والشعراء ، وتاريسخ الطبري ، والعتد القريد ، وماوج الذهب ، والأهاتي ،والبصائر ، والأذهب ، والكامل

**SANG BANG BANG BANG BANG BANG** 

في التاريخ ، والحماسة البصرية ، والأصابية ، وشرح السيوطي ، والبغدادي 179/1 ، وخزانة الأدب 179/1 ، « بعد موتى » مكان 179/1 » «

٢ \_ في المقد الفريد ، والأزهية ، واللسسان ، وشرح السيوطي ، والبغسادي ،
 وخزانة الأدب : « في الفلاة » مكان « بالفلاة».

وفي خزانة الأدب ٣ / ٥٥٢ : و أخاف اذاما من لست أدوقها » ، وفي شهرح البغدادي الم ١٤١٠ : ويروى : أذا راحت الم ١٤١٠ : ويروى : أذا راحت مدفونا فلست أدوقها » مكان و أخاف أذا ماما منت أن لا أدوقها » .

وفي الشعر والشعراء : « اذا ما مت » بضم الميم وكسرها ، وفي الأزهية ،واللسان ، وشرح السيوطي ، والبغدادي ١٣٨/١و١٣٩:« اذا ما ميت » بكسر الميم ، مكان « اذا ما مئت » بضمها •

وفي تاريخ الطبري : « ألا" «مكان « أنلا » \*

وفي الشمر والشمراء ، والأغاني ٧٢٣١ والأزهية ، وشرح السيوطي ، والبغدادي ١٣٨/١ و ١٤١ : و أن لا أنوقها » بالرفع، مكان و أن لا أنوقها » بالنصب \*

٣ \_ في شرح السيوطي ، وخزانة الأدب: « هند السام » مكان « بعد العشي " » •

عَ نِي شرح السيوطي ، والبندادي ، وخزائة الأدب : « حق معظم » مكان « حق منعسم » ، مكان « حق منعسم » ،

٥ ـ في خزانة الأدب: « بداكم ي بالدان المهملة ، وهو تصحيف ، مكان « بداكم » بالدال المعجمة .

وهيه : « هجرها » بالفاء ، وهو تحريف، مكان وتجرها » أي : جمع تاجر مثل صحب وصاحب •

وفيه : « فسوقها » بالفاء ، وهو تحريف، مكان « نسوقها » بالنون ·

٦ \_ في شرح البندادي : « المندام » مكان « المنقار » ٠

٨ ــ في شرح البغدادي : « قبراها » بفتح القاف ، ولا معنى له في البيت ، مكان «قبراها»
 بكسرها •

٩ \_ في تاريخ الطبري : « وتأروي بخمر الحاص؛ لحدي » مكان « ليكروى بخمر الحاص؛ لحمى » •

• القطعة الأولى :« ٠٠٠ لتجيب ي منزيادات المديوان ٥١ :

 $\gamma = 0$  في خزانة الأدب : « يستكيم » بالكاف ، وهنو تصعيف ، مكنان « يستليم » باللام •



#### • القطعة الثانية : « • • • منشيح عن زيادات الديوان ٥٢ :

١ ــ في مجالس ثعلب : « ألم تسأل فوارس من سلّنيم » ، وفي الحماسة البصرية :
 د ألم تسلّ الفوارس يوم فول » مكان « الم تسلّ الفوارس من سلّتيم » \*

٢ ــ في الحماسة المبصرية : و و وهو حاراً » مكان و وهو خبراً ق" » •

" سني مجالس ثعلب ، والبصائر ، والحماسة البصرية : « ولم » مكان « فلم » \* وفي مجالس ثعلب : « الرّغوة » الرّغوة » بكسر الراءوضيها لنتان ، وفي البصائر : « الرّغوة » بكسر الراء ، وفي اللسان ، والتاج : « وتحت الرّغيوة اللّبن الفصيح » و « ويروى : اللبن المعريح » ، والفصيح من اللبن : ما أخذت عنه الرخوة ، مكان « وتحت الرخوة اللّبن المعريح » \*

 $3 - \frac{1}{2}$  مجالس ثعلب ، والبصائر ، والعماسة البصرية : « فشد عليهم » مكان و فكر عليهم »  $^{*}$  عليهم »  $^{*}$ 

۵ في مجالس ثعلب ، والبصائر ، والعماسة البصرية : « وأطلئق ۲۰ قتيلا منهم'»
 مكان « فأطلق ۲۰ جريحاً منهم' » ۲

#### • القطعة السادسة : « • • • قليل » من زيادات الديوان ٥٣ :

١ في سفر السعادة : و إلى شعوس عمكان و إلى الشعوس ع •

٢ ـ في رسالة الملائكة : « أحسببني «تحريف طباعي ، لا معنى له ، وفي الأفاني : « أحسبني » بكسر السين لغة أخرى ، مكان « أحسبنني » بكسر السين لغة أخرى ، مكان « أحسبنني » دون ضبط السين من من منا السين المناز مناز المناز المن

وفي ديوان أبي محجن ، ورسالة الملائكة ، وسفر السمادة ، واللسان : « واحد » بالحاء المهملة ، وهو تصحيف ، واللصواب ما في الأفاني ، والتاج : «واجد » بالجيم المجمة •

وفي رسالة الملائكة : « قدم المدينة » مكان « ورد المدينة " » •

وفي الأغاني ، وسفر السمادة : « عن زراعة فنول » باللام ، وهو تعريف ،والصواب ما في رسالة الملائكة ، واللسان ، والتساج : « عن زراعة فنوم » بالميم • وكتب اللفة تستشهد بذلك البيت على أن « الفنوم : العنطة » • وبهذه الرواية اختلف حرف الروي سوهو الملام ساق البيت الأول عن حرف الروي في البيت الثاني ، وهو الميم ، من القطعة السادسة ، فتقاربا في مخرجيهما ( اكفاء ) •

#### • القطعة السابعة : « الحكيما » من زيادات الديوان ٥٣ :

٢ ــ في الاصابة : « ولا أشفى بها أبدأ سقيماً » ، ولمل « أشقى » تصحيف « أسقي» ،
 مكان « ولا أسقى بها أبدأ نديما » \*

#### فهرس أشعار شرح الديوان:

| الصفعة :    | العدد : | قائلية :                          | پحره :       | قالية البيت : |  |
|-------------|---------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|
| 14          | 1       |                                   | ,<br>البسيط  | يجثلب'        |  |
| 17          | 1       | _                                 | الطويل       | المضواأثب     |  |
| 17          | · 1     |                                   | البسيط       | محموداً .     |  |
| 74          | 1       | امرأة من المسلمين                 | الكامل       | المستغش       |  |
| 10          | ,       | المنغيل                           |              | وخسيري        |  |
| 70          | 1       | الله بن الزبير أو مروان بن الحكم] | الكامل[عبد   | ناجلس         |  |
| 71          | ١       | •                                 | الرجل        | مفنعات        |  |
| £o          | ٣       | غيلان بن سلمة                     | البسيط       | طبق           |  |
| 71          | . ,     |                                   | الرجز        | فېرن'         |  |
| <b>7</b> A  | ٣       | بيد بن مسعود بن عمروالثقفي        | الرجزايوء    | ما أكبرك      |  |
| <b>71</b> - | ١       | النابنية                          | الطويل       | ونائل ُ       |  |
| ٣٣          | ١       | كثير                              | الطويل       | الأثامل ا     |  |
| ١٨          | 1       |                                   | الهزج        | ئمىلى ً       |  |
| 24          | 1       | عنترة                             | الكامل       | المترنم       |  |
| ε.          |         |                                   | <del>-</del> | . ,,1         |  |

#### نعـق بـ « فهرس الأعلام والإماكن » :

ابن الأعرابي : ٥١ •

أُلليس: ٣٤٠٠

بلقاء ( فرس ) : ۳۹

التوراة : ٤٧٠٠

ثقيف: ٢٤ ، ٥٥ ٠

الجسر ( يوم ) : ۲۹ ، ۳۱ •

این جهرام : ۲۶

العجاج بن يوسف : ٢٩ ٠

العبيرة: ٢٧٠

داود : ۵۱ •

ذو الرمة : ١٨٠

راجسز: ۲۱۰

ا سمد بن ابی وقاص : ۳۷ ، ۳۸ •

ابن السكيت : ٥١ -

يم (يكل): ١٥٠

سميتُّة : ٤٧ 🕙

شَعُوس : ۵۳ •

المشنش: ۳۹ •

عمر بن الخطاب : ٢٦٠

فارس ، الفرس : ۲۷ •

الفيند الزماني : ١٨ •

القادسية: ٣٧٠

قریش : ۵ ؛ ۰

قس" الناطف ( يوم ) : ٢٦ ، ٢٧ · ٩ . أبر محجن الثقفي : ١٤ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٩ ،

. 01 . 0 . 1 .

ننسلة: ٥٢٠

يهود: ۲۹ ، ۸۹ -

أم يوسف ، أخت العجاج : ٢٠ ٠

⊙ استدراکات:

(1)

في شدرات الذهب ( ٢٤/١) : [الطويل] •

١ ــ وسنستيت صديقاً وكل مهاجسو

٢ \_ وبالغار اذ سُمِيَّتُ بالغار صاحبـاً ـ

٣ \_ سبقت کلی الاستخام والله شاهید 🕆

وكنت رفيت للنبئ المطهئس

سواك يسمني باسمته عبير منكس

وكنت جليسا بالعريش المشهئس

(١) انفرد ابن العماد برواياتها لأبي محجن في أبى بكر ، رضي الله عنه • ولم أجدها فيما بين يدي من مصادر ٠

(Y)

في مروج الذهب ( ٢/٤/٢ )(١) : [ الوافر ] ٠

٥ \_ فيان الحبيس فذلكيم بالاستى المراد الترك المعتوفيا (٢)

(۱) خرم المحقق الفاضل من « الأغاني  $7/1000 \, d$  و فرم ، الثقافة ، بسيروت » و « من وج الذهب  $7/2000 \, r$  و «الطبري  $7/2000 \, r$  القطعة المثالثة عشرة من ديوان أبي معجن ٤٣ ، ولكنه لم ينتبه الى أن مــذاً الْبِيتُ لم يروه أبو هلال المسكري في تلكُّ القطعة من صنعته ديوان أبي محجن ، فيزيده في شعره ، ليكون البيت التَعامَس في القطعة ذاتها • وفي ضوم هَذِّه الزيادة يكون تخريج القطعة الثالثة عشرة من الديوان ٤٣ على هذه الصورة:

١ \_ ٥ في الأغاني ٧٢٣٠ ، وتاريخ الطبري ٣/٤٥ ، والكامل في التاريخ٢/٢٧٦ ١ ــ ٢ ، ٤ ، ٣ ، ٥ في مروج الذهب ٣٢٤/٢ •

(٢) في الأغاني : و فقد عرفوا بلائي ١٠ أطلكَقُ أخبرٌ عهم حُنتوفا ــ والمحتوف :جمع حتف ، وهو الهلاك والموت •

 $(\Upsilon)$ 

في فشرحة الأديب (١٨٨)(١) : [ الكامل ] ٠

بيضاء قد متعتها بطللاق (٢) ١ ـ يا راب مثلك في النساء غريرة ٢ ــ لم تدر ما تحت الغشلوع وغر"هــأ منى تجمسُل عشرتى وخلاقسى(٣)

(١) التخريج :

١ \_ ٢ في فرحة الأديب ١٨٨ ، وقال الفُندجاني : « فلط ابن السيرافي في نسب

هذا البيت الى أبي محجن ، وانما هر"ه أن قائلهذا البيت ثقفي ، لكنه ليس بأبي محجن ، انما هو هيلان بن سلمة الثقفي » •

١ ــ في الكتاب١/٤٢٧ و ٢٨٦/٢ ، وشرح أبيات سيبويه للسيراني ١/٥٤٠ البيمعجن.
 وهو دون نسبة في شرح أبيات سيبويه للنعاس ١٦٦

(٢) قال السيراني: و الغريرة: التي هي في غراة من العيش ، لم تلق بؤسا ولا شدة في عيشها • قد متامتها بطلاق: جملت تمتيمي لها الطلاق ، لأني لم أرض خالفها وطريقتها، فلم أصبر على قبح فعلها ، وإن كانت حسنة الوجه » و و الشاهد أنه جمل (مثلث ) \_ وهو مضاف إلى معرفة \_ في معنى نكرة مفردة، وجمله بمنزلة المضاف الذي فيه معنى الانفصال فادخل عليه (راب") شرح أبيات سيبويه ا ٥٤١ • وانظر: الكتاب ا /٢٧٧ و ٢ / ٢٨٦ ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ١٦٦٠٠

(٣) التجميل : تكليف الجميل • والعكان : النصيب من الغير والمسئلاح •

( & )

ني الأغاني ( ٧٢٢٦ )(١) : [ المديد ] -

۱ ــ ویتولون اصطبح معننا(۲) •

(١) روى الأصبهاني للثنفي شعراً على قافية اللام المضمومة ، جعله المعتق الفاضل في ديوانه ، ولكنه لم يلتفت الى أوله الذي أشار اليه أبو الفرج ، فقال : « وأوله : ويتولون اصطبح ممنا ، فيزاد هذا الشطر في المقطعة الخامسة من زيافات الديوان ٥٣ .

(٢) اصطبح معنا ، أي : اشرب معنا الصَّبوح ، وهي الخمس تأصطبّح ٠

(0)

في تاريخ الطبري ( ٣/ ٨٩ )(١) [ المديد ] ٠

١ \_ هابت الأعداء جانبنسا شم تفرونسا بنسو سلمسه (٢)

٢ \_ واتبانيا ماليك بهيم ناقضا للمهدد والعيرمد (١)

٣ \_ واتونـــا في منازلنــا وقسد كنسَّا أولي نقيمــه(١)

١ \_ انفرد الطبري بروايتها للثقفي • ولمأجدها فيما بين يدي من مصادر •

٢ \_ بنو سلمة : قاتسل بهم مسالك بن عسوف ثقيفًا • انظر : تاريخ الطبري ١٨٩/٣ •

٣ \_ المحسّرية : اللهمة ، والمحسّرات بضيم الراءيكون من باب طلقة وطلّلته ، أو يكون أتبع الضيم المضيم للضرورة .

٤ ... «النسسة : المكافاة بالمقوبة •



#### 🔲 العواشسى :

- ١ ـ الألماني ٢٢٢٢٠٠
- ۲ ـ المؤتلف والمعتلف ۱۳۳ ٠
- ٣ ـ الاستيمساب ١٨٢/٤ وانظسر : شرح شواهبد المنسي للسيوطي (١٠١/ ، وللبقدادي ١٤٣/١ ، وخزانة الادب ٥٥٣/٣ ،
  - ع ـ الاصابة ١٧٢/٤ ـ د
- عمهرة أنسساب العسرب ٢٦٨ وأثقر : الأهسلام ١٩٦٥،
   ١٩٧/١ ، ودائرة المحارف الاسلامية ١٩٩٧،
  - ٣ ـ دائرة المعارف الاسلامية ٥٩٧/١ -
- ٧ ـ شرح أبيات المقنى للسيوطى ١٠١/١، وللبغدادي ١٤٣/١ ٠
  - A \_ الاصابة ١٨٢/٤ ، وخزانة الادب ١٨٢/٤ ·
    - ۹ ـ الاغاني ۲۲۲۶ و ۲۲۲۰ ٠
- ١٠- تاريخ الطبري ٢٨/٤ وفي الكامسل في التاريخ ٢٩٣/٠:
   « ناصع » بالنبون والصاد المهملة » ولعلها تصعيف « باضع » بالنباء والشاد المعجمة وفي بروكلمان ١٩٧/١؛
   » باصع » وهي مدينة مصوع » بالباء والمباد المهمسلة » وباضع » جزيرة في بعر اليمن معجم البلدان (٢٤/١) و
- 11 راجع ذلك مفصلا في : تاريخ الطيري 464/0 ، ومروج الذهب ٢٢٢٧ ، والإهاني ٢٧٤٧ و ٢٢٢٧ ، والاستيماب ١٨٣/٤ و ١٨٣/١ ، والاصابة ١٨٣/٤ ، وشعرح أيسات المفتسي للسميوطي ١٠١/١ ، وطبقات وللبقدادي ٢١٣/١ ، وطبقات الادب ٥٥٣/٣ ، وطبقات فعول الشعراء ٢٦٨ ،
  - ١٢ــ الإغاني ٢٢٢٤ •
  - ١٣- انظر : ديوانه ٥٢ ٠
  - 15- الألهائي ٢٢٢٥ والقبر نفسه في الأصابة ١٧٤/٣
    - 10 شرح أبيات المُعْنَى للبقدادي (166/ •

- 17ء الأفائي (٧٢٢ والغير نفسه في مروج الذهب ٣٢٥/٢ ، والكامل في التاريخ ٤٧٦/٢ ، وطرانة الأدب 808/7 ،
  - 17- دائرة المعارق الاسلامية ١٩٩٧/١
- ٨١ جمهرة انساب العرب ٢٦٩ ويذهب الزركلي الى أن وفياة
   أبي معجن كانت في سنة ٣٠ هـ/١٥٠ م ولا تدري مصدره
   في ذلك ٠ انظر : الإملام ٢٦/٥٠
  - 14\_ الأخاني ٧٢٣٩ •
  - ٠٠- انظر : طبقات فحول الشعراء ٢٩٠
    - ٢١ ـ طبقات فعول الشعراء ٢٩٨٠
    - ٢٢\_ دائرة المعارف الاسلامية ٩٩٨/١
      - ۲۲\_ مقدمة ديوان ابي معجن ١٠٦
- ولات صدرت الطبعة الأولى منها عن دار الكتاب الجديد في بيروت عام ١٣٨٩ هـ/١٩٩٠ م ٠
- ٢٥ يروكلمان ١٩٨/١، ودائرة المعارف الاسلامية ١٩٩٩،
   وموسومة المستشرقين ٣٥٠، ومقدمة المعقق ٩٠
  - ٢٦\_ دائرة المارق الاسلامية ٩٩٩/١ -
    - WYYY WILLY WYY
    - ٠ ١٥٩١/٣ عزالة الإدب ١٠ ١٥٩١
- ٢٩\_ خزانية الأدب ٣٠/٢٥ ، وشعرح أبيسات المغني للبقسدادي. 181/1 •
  - ٢٠ خزالة الادب ١٩٥٥/٣٠ ٠
  - ۲۱\_ دیوان ابی معمن ۵۶ ۰
    - ۲۲ بروکلمان ۱۹۸۰
- ٣٣ الاغاني ٧٣٤٤ وانظر : ديسوان ابي معجن ٣٩ فليسه رواه العسكري : ( مقيلهم فذري الجيساد ) • ولعل روايسة الاصبهائي ارجع •

#### 🔃 المسادر والمراجع:

- 1 ـ الأزهية في علم العروف لابي العسن على بن محمد الهروي( 100 هـ ) تح : عبد المين الملوحي مجمع اللقة العربيسة يتمشق 1941 •
- ٢ الاستيعاب في معرفة الأصعاب لأبي عبد البر المنعري القرطبي ( ٤٦٣ هـ ) ط ١٣٢٨/١ هـ ( مصورة دار احياء التراث العربي في بيروت دون تاريخ ) •
- ٢ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلائي ( ١٨٥٢هـ ) ط ١٢٢٨/١ هـ ( مصورة دار احياء التراث العسريي في
  بيروت دون تاريخ ، وبهامشه الاستيماب )
  - ١٩٨٠ لغير الدين الزركلي ط ٥ دار العلم للملايسين بيوت ١٩٨٠ •
  - ه \_ الأغاني لابي اللرج الإصبهاني ( ٢٥٦ هـ ) تع : ايراهيم الإبياري دار الشعب في القاهرة ١٩٧١
    - ٣ البداية والنهاية لابن كثير ( ٧٧٤ هـ ) ط ٢ مكتبة المعارف في بيروت ١٩٧٤ •
- ٧ البصائر واللخائر لابي حيان التوحيدي ( ١١٤ هـ ) •تع ؛ ده ابراهيم الكيلائي مكتبة اطلس ومكتبة الإنشاء بدمشق يون تاريخ
  - ٨ ـ البيان والتبيين للجاحظ ( ٢٥٥ هـ ) تع : عبد السلام، عبد هارون ط ٤ مكتبة الغانجي بالقاهرة ١٩٧٥ •
  - ٩ مـ تاريخ الاهب العربي لكارل بروكلمان ترجبة الدكتورعبد العليم النجار ط ٤ دار المعارف في مصر ١٩٧٧
    - ١٠ تاريخ الطبري ( ٣١٠ هـ ) تح : معمد ابو القضان ابراهيم ط ٢ دار المعارف في مصر ١٩٧٩ •
- 11. تاج العروس لمعد مرتضى الزبيدي ( ١١٠٥هـ ) طَعْنَامَنِد مِنَ المِعَنَّانِ ، ونشرته حتى الجزء العادي والعشرين وزارة الإملام في الكريت ١٩٨٤ ولمة نشـرة أخرى منه كاملةللغرية بعصر ١٣٠١ هـ •
  - ١٢ جمهرة انساب العرب لابن حزم الاندلسي ( ٤٥٦ هـ ) •ط ١ دار الكتب العلمية في بيروت ١٩٨٢ •
- ١٢ العماسة البصرية لصدر الديسن على بن ابي الضرجالبصري ( ١٥٩ هـ ) تح : د• مفتار الدين أحمد دائسرة
   المعارف العثمانية بعيدر آباد في الهند ع١٩١٠ ( مصورةعالم الكتب في بيروت دون تاريخ )
  - 16. خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ( ١٠٩٣ ه. ) مصورة دار صادر في بيروث دون تاريخ
    - ١٥ دائرة المارق الإسلامية دار الشعب في القاهرة دونتاريخ •
- ١٦\_ ديوان سميم عبد بني العسماس تع : عبد العزيزاليمني الدار القومية للطباعة والنشر في القاهرة ١٩٦٥
  - 194 وسالة الملائكة للمعري ( 614 هـ ) ط ٣ دار الأفساقالجديدة في بيروت 1974 •
- ١٨ سفر السعادة وسفح الافادة لايي العسن على بن معمدالسفاوي ( ٩٤٣ هـ ) تح : معمد احمد الدالي مجمع اللغة المربية بنمشق ١٩٨٣ •
- 14. شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النصاس ( ٢٢٨ هـ ) •تع : أحمد خطاب ط ١ مطابع المكتبة العربية بعلب ١٩٧٤ •
- ٢٠ فرح ابيات سيبويه لابي معمد يوسف بن ابي سعيد السيراق ( ١٨٥ هـ ) تح : د٠ معمد على سلطاني دار الماسون
   للتراث في بيروت ودمشق ١٩٧٩ •



- ٢١ـ شرح شواهد المفني لجلال الدين السيوطي ( ٩١١ هـ ) •تح : احمد ظافر كوجان دار مكتبة العياة في بيروت دون تاريخ •
- ٧٧\_ شرح شواهد المقتي تعيد القادر اليقدادي ( ١٠٩٣ هـ )• تح : احمد يوسف دقاق ، وعيـد العزيز ريـاح ط ١ دار. المامون للتراث في دمشق ١٩٨١ •
- ٣٢ شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابي الفلاح عبد العي بنالعماد العنبلي (١٠٨٩ هـ) ط ٢ دار المسيرة في بيروت١٩٧٩-
  - ٢٤ انشهر والشعراء لابن قتيبة ( ٢٧٦ هـ ) تح : أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر ١٩٩٧ •
  - ٢٥ ـ طبقات الشمراء لابن المعتز ( ٢٩٦ هـ ) تع : عبد الستار احمد فراج ط ٣ دار المعارف بعصر ١٩٧٦ •
  - ٣٦ـ طبقات فعول الشعراء لابن سلام الجمعي ( ٢٣١ هـ ) •تح : محمود محمد شاكر دار المارف يعصي ١٩٧٤ •
  - ٢٧ ـ العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي ( ٢٧٨ هـ ) تح :محمد سعيد العربان دار الفكر في بيروت دون تاريخ •
- ٨٨.. فتوح البلدان لابي العسن البلاذري ( ٢٧٩ ه. ) تع :رضوان معمد رضوان دار الكتب العلمية في بعروت ١٩٧٨
  - 74 فرحة الأديب للأسود القندجاني ( بعد ٢٠٠ هـ ) تع :د٠ معمد على سلطاني دار قتيبة بنمشق ١٩٨٠
    - ٣٠ الكامل في التاريخ لابن الاثير ( ٢٠٦ هـ ) دار صادر فيبيروت ١٩٧٩ •
- ٣١ الكتاب لسببويه ، همرو بن هنمان ( ١٨٠ هـ ) تح :هبد انسلام معمد هارون عالم الكتب في بيروت دون تاريخ
  - ٢٣ كنز العفاظ في كتاب تهذيب الانفاظ لابي زكريا يعيني بن على المتبريزي ( ٥٠٢ هـ ) تع : الآب لويس شيغو المطبعة الكالوليكية ببيوت ١٨٩٥
    - ٣٣ لسان العرب لابن منظور ( ٧١١ هـ ) تع : عدد من الأساتذة دار الممارف بمصر ١٩٨١ •
- ٣٤٠ مجالس لعلب ، ابي العباس أحمد بن يعيي ( ٢٩١ هـ ) -تع : عبد السلام هارون ط ٢ دار المعارف في مصر ١٩٥٦ -
- العبر لابي جعفر معمد بن حبيب ( ١٤٥٥ هـ ) تع : د اينزة ليفتن شتيتر دائرة المصارف العثمانية في حيدر آباد بالهند ١٣٦١ هـ ( مصورة دار الأفاق الجديدة في بيروتدون تاريخ ) •
- ٣٩هـ مروج الذهب ومعادن الجوهر لابي العسن على بن العسين المسعودي ( ٣٤٦ هـ ) تح : معمد معيي الدين عبد العميد طـ تا مطبعة السعادة بمصر ١٩٩٤ •
- ٣٧- المؤتلف والمفتلف لأبي القاسم العسن بن بشر الأسدي( ٣٧٠ هـ ) تح : عبد الستار أحمد فراج دار احياء الكتب العربية بعصر ١٩٩١ م •
  - ٣٨ موسوعة المستشرفين لدكتور عبد الرحمين بدوي ط (دار العلم للملايين في بروت ١٩٨٤ •

\* \* \*

# رحُلة امرِئ القَين إلى لقسطنطينية بين الواقع والخيال

د.حسين سَلمانجمعَة

أو المسبق المعرض باحث ألهاده الرحلة ؛ فقه سبقه بعاثة أجلاء المنون وتصدوا بمانتها ولعل هذا يزيد في دقة مناقشة المضية ، وقد يسبق الوهم الى النائستار أسدل نهاتيا عليها ؛ ليجعل الولوج فيها - كما ينعتمد - غير في عادة ويبقى عزاء المرء لنفسه أن الرؤية الادبية أو الانسابية أو الاجتماعية لا تقف وحيدة الجانب عند وجهة نظر ماء كما انه لا تستطيع حدود مهما كانت صارمة أن تنهي أية قضية فكرية ، وهذا ما حفز النفس عنى معرفة رحلة أمرىء القياس الى القسطنطينية معرفة جديدة قوامها الأساسي دراسة شعره ،

يحثنا المنهج على قراءة النص الشعري قراءة واعيبة متأملة دون أن ينفصل عبن الفلروف المحيطة به وبصاحبه ، والوقوف على ملابساته التاريخية والاجتماعيه والنفسية ، ويسدعونا في الوقت نفسه الى معرفة آراء القدماء والمحدثين ، والالمام بأخبار الشاعر وهذا يدفعني الى القول : اني لا آدعي السبق بعرض الحقائق جميعها في هذا المقال ولكني آسمى الى توثيب رحلة الشاعر وتصحيح ما التصق بها من آراء زائفة ، وأسمى الى تصويب الرآي في وفاته لاجلو خرافة الحلة المسمومة التي قيل : انها كانت سبب هلاكه في ديار الغربة والارتحال ، وقضايا آخرى تتضح من الحديث عنهما .

الآن استأذنك للرحيل لنتمرف سويا على امرىء القيس الشاعر الجاهلي القديم الفحل الذي وضمه ابن سلام في طبقته الأولى(١) • فهو لم يسبق الشعراء لأنه قال و ما لم يقولوا، ولكنه سبق العرب التي أشياء ابتدعها ، واستحسنتها العرب ، واتبعته فيها الشعراء : استيقاف صحبه ، والتبكاء في الديار ، ورقت النسيب ، وقرب المأخذ » (٢) • لقت كان أحسن أهل طبقت تشبيها ؛ وهد و أول من لطف المعاني ، ومدن استوقف على الطلول ، ووصف النساء بالظباء والمها والبيض ، وشبه الخيل بالعقبان والعصبي ، وقرق بين المنسيب



وما سواه من القصيدة  $x(\tau)$  • وسبق عمر بن الخطاب هؤلاء جميعاً الحي معرف قدر امرىء القيس وقيمة شعره فقال :  $x(\tau)$  • امرؤ القيس سابقهم  $x(\tau)$  • وقال علي بن أبي طالب :  $x(\tau)$  • الشعر ، فافتقر عن معان عور اصبح بصر  $x(\tau)$  • وقال علي بن أبي طالب :  $x(\tau)$  • القيس أحسن الشعراء نادرة وأسبقهم بادرة ، وانه لم يقل لم فبة ولا لم فبة  $x(\tau)$  • القيس أحسن الشعراء نادرة وأسبقهم بادرة ، وانه لم يقل لم فبة ولا لم فبة  $x(\tau)$  • القيس أحسن الشعراء نادرة وأسبقهم بادرة ، وانه لم يقل لم فبة ولا لم فبة ولا لم بين أبي

وامرؤ القيس القب له واسمه حنندج بنحجر بن العارث بن عمرو (المقصور) بن حجر (أكل المرار) ١٠٠٠() ، والد في بلاد بني أسد() ، وترعرع في بني حنظلة ، وأقام بينهم حتى اذا شب وصلب عوده انطلق لسانه بالشعراء أثراً بخاله المهلهل الذي يعد أول مسن رقق الشعر(٥) ٠ كما تأثر بمن سبقه من الشعراء مثل ابن خذام الذي أشار اليه الشاعر في احدى قصائده (١) :

### عنوجا على الطئلل المنعيل لانسا نبكي الديار كما بكى ابن خيذام

كان امرؤ القيس غزلا ميالا بطبعه المي اللهو ، مستغرقا بحب المشهوات طالبا اللذات وشجعه على هـندا السلوك ملكانه وترفه ومامنحه الله من جمال الوجه حتى قيل: ان الناس قيسوا بجمالهم اليه (١٠) وفوق ذلك كلهكان استعداده الفطري مقوياً لذلك السلوك فجاهر بغزله الصريح ، وتحدث عـن النساء باسمائهن في اكثر من قصيدة و لهذا عده ابن قتيبة من عشاق العرب وزناتها (١١) وبيد أن المرو يلاحظ أن حياته لم تستمر على المساكلة التي وصم بها ؛ فمقتل ابيه غيش سلوكه ، وجعله رجل جـد يسعى المي الأخذ بثاره بعد أن كان رجل لهو يدب المي حراات النساء وفقد حرم الطيبات التي أحبها على نفسه وأقسم ألا يصيب امرأة وألا ينتسل أو يدهن أو يشرب خمرة حتى يدرك وتره مـن قاتلي ابيه ويبدو أنه يملك همة عالية وينطوي على نفس طموح الى المجـد ، ولا أدل على هذا من شعره ، الذي يقول فيه (١٤) ؛

# فلو أن ما أسعى الأدنى معيشة من كفاني \_ ولم أطلب \_ قليل من المال ولكنما أسعى لمجدر مسؤنسل وقد يدرك المجد المؤثل أمنسالي

حمل امرؤ القيس عباء الثار على عاتقه دون اخوته ، وأخذ يعد العدة لعرب بني أسد وأظهر رهبة أكيدة في اعادة ملك أبيه وأجداده؛ فارتحل طالباً العون مرة من أخواله بني ربيعة، ومرة يستحث أبناء عمومته من اليمن وقبائلها (١٣) • ولكنهم جميعاً انفضوا عنه بعدما أمدوه ، بينما يرى أنه لم يشتف من بني أسد • ويبدو أن الحظ قلب له ظهر المجن مسع القبائل العربية ؛ بل لعل مما راد الأمر وبالاعليه ما فعله المنذر بن جابر السماء • فقد جهز جيشاً كبيراً يطلب فيه عنق امرىء القيس ، فهرب لاجئاً الى (المعلى) ـ وكان من جديلة علىء سر١٤) ولم ينجه الا دخوله في ملك الروم ، وكانت بلاد الشام تابعة لقيصر بيزنطة • وقد ذكر ذلك في شعره مادعاً المعلى الذي أجاره ومنعه من المنذر (١٠) :

كساني اذ نسزلت على المعسلى نزلت على البسواذخ مسن شسمام فمسا مثلك العراق على المعلى بمقتسد ولا ملسك الشسسام



لعل هذه الاسباب دفعت الشاعر الى التوجه نحو القيمر لمساعدته واعتقد إنه في طليعة من توجه الى ملك رومي ؛ اذ لم يحدث لملك عربي من مملكة كندة العربية الأعرابية أن فعل هذا و فعملكة كندة كانتشوكة في حلق الفرس والمناذرة معنا ، ولم تكن على وفاق منع الفساسنة ؛ ولا أدل على هذا من البيتين السابقين وقد استفاد الروم من هذا المعداء القائم بين كندة من جهة وبين الفرس والمناذرة من جهة أخرى و ومهما يكن من أمر كندة فقد تهاوت أركانها تحت وطاقطلم ملوكها لرعيتهم ، مما جعلها تنقض عليهم واحدا تلو الآخر ، وكان بنو آسد قد انقضواعلى حجر فقتلوه و لم يكن تهدم هذه المملكة بسبب ضغوط خارجية عنها .. وان كان الفرس والروم يعمدون احيانا الى ضرب المقبائل العربية بعضها ببعض كما فعلوا بين المناذرة والفساسنة \_ وانما كان نتيجة أكيدة للظلم الذي مارسه ملوكها و

توجه امرؤ القيس الى السموءل بناء على نعبيعة رجل من بني فزارة كان يأتيه في حصنه؛ في تيماء و وروي الأخبار أن للسموءل سنزلة خاصة عند اللحارث الفساني ، وهذا بدوره سيمد للشاعر يد المعون ، ويوصله الى القيمسر (١٦) ، وينتهي امسرؤ القيس السي السموءل فينزل مع ابنته وحاجاته وأصدقائه عنده ، ويستودعه ابنته وأدرجه وماله ، ويبقي معها يزيد بن المحارث بن مصاوية ، ويختار لصحبته جابر بن حنني التغلبي وعمرو بن قميئة ، ويروي المخبر أن السموءل وجهد امسرأ القيس الى العارث الفساني وزوده برسالة شفاعة كي يتوسط له عندتيمسر (١٧) ،

ان نظرة متأملة الى هذا الخبر ـ وانتكن عجلى ـ توضح بهتانه ، وتفضح كذب ناسجيه ولمعلى كثر ما ينفيه محاولة الاستيلاء التي قنام بهنا العنارث الفساني على ادرع الشاعر (١٨) ، وكلنا يعرف أن الحارث قتسل أحد أجداد أمرىء التيس وهو عمرو بن حجر الملقب بالمقصور (١٩) ، فاستمانت بالحارث للوصول الى بلاط الروم قصة عجيبة فريبة تنكرها أخبار القبيلتين ، وخبر أمرىء التيسمعه باطل ينكره الشعر الذي تقدم ولا يؤكده أي بيت في الديوان ، فلو قرأه المرم لما وجدبيتاً واحداً يوحي برد الجميس للحارث الفساني ، ترى ألا يستحق مدحاً وثناء على صنيعه ؟ وكيف يتفق عدم ذكره وكلنا يعرف أن الشعراء شدوا الركاب اليه مادحين ؟ ولعل آبرزهم النابضة الذبياني وعلقمة المفحل وحسان بن ثابت وغيرهم (٢٠) ، ويبرز شعره أنه مر بحوران وخملي وأوجر من بلاد الشام ويذكر أنه لم ير ما يسرد به بعدد أن قطعت الحاجة أسباب الملقاء بأهله ، وبأسماء ، ويجتاز تلك الأماكن الى حماة وشيزر على إبله التي اجهدها في السير (٢١) :

تذكرت أهلي الصالعين وقد أتت فلما بلت حوران في الآل دونها تقطع أسباب اللبانة والهوى بستر يضح العود منه يتملكه

على ختمتلى خنوص الركاب و اوجرا نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا عشية جماوزنا حساة وشيزرا اخو الجهد لا يلوى على من تعلرا



ويتساءل المرء ما الذي دعاء الى تغييرطريقه عن الحارث الغسائي وهو الوسيط له عند منك الروم ١١٤ ويذكر أنه من ببعلبك فانكرته مثلما أنكره اهلها وابن جريسج في حصص :

#### لقهد انكرتنس بعلبتك وأهلهما ولابن جريج في قرى حمص أنكرا

ان توجه امرىء القيس الى قيصر ثابت سن خلال هذه القصيدة الموثقة ، ولم يكن ادعاء • وتراه مصمماً على رحمته مقيماً العسدر لنفسه بقوله لو اراد غزو بني اسمد بقبائل من حمير لفعل ؛ وهو الذي الجأهم الى وادي (جـو ناعط) باليمامة : كما يفهـم مسن القصيدة

> فسدع ذا وسل الهم عنك بجسرة عليها فتي لم تعمسل الأرض مثله هو المنزل الألاف من جو ناعط ولو شاء كان الفزو من أرض حمير

ذمول اذا مسام التهسار وهجنسرا أبسر بميشاق وأوفى وأصبسرا بني أسد حزنا من الأرض أوعرا ونكنسه عمسدا الى الروم انفسرا

وتظهر القصيدة أن الشاعر عمرو بن قصيئة الشيخ المجرب لم يصدق أن امرأ القيس سيبر بميثاقه ، والم يتيقن من هذا الاحسين أفرك أن الاميال تفصله عسن دياره ؛ فما كان منه الا أن يكي غربة الوطين والأهل • وقيدوجه حققه يمشي بين يديه ؛ بل أنه يسير الميه باقسدامه و أحس بهدا يوم رأى (الدرب) أمامه و الدرب ـ على ما يراه الدكتور عبدالحفيظ السطلي في لقاء معه \_ معرمر صوف بالحجارة يمسل ما بين بلاد الشام والروم لا تؤثر فيه عوامل الطبيعة ؛ لِيكونِ المبور عليه ميســرا المشاة والخيل صيفاً وشتاء (٢٢) ٠ عقسدت الدهشة لسان عمرو أو وطيساق فرعابها يجس به سين فراق الأهل والخوف مسن المجهول فلم يتمالك من المبكاء ٠ أما شاعرتافتد طفق يهدىء من روع الرجل ، ويمنيه بالأماني حينما يعود ملكاً وسيداً في قومه :

> یکی صاحبی لما رای اندرب دونه فقلت له : لا تبيك مينيك انما وانسى زعيم ان رجعت منملئك

وأيقسن أنشا لاحقسان بقيمسرا تعاول متلكا أو تموت فنعبترا بسس ترى منه الفئرانق ازورا

ويؤرخ لنا ما لاقاء في طريقه من اعراضالأصحاب ، وقد ازدوجت آلام الغربة • فكلما توقع من أنسان حسن الصعبة ورجا رفقت بسدا منه الانكار وعدم الرضى • كما يعصى لنا عدد الليالي التي قضاها بعد مغادرته أراضي الجزيرة (خلف منطقة الحسام) :

اذا نحسن سرنا خمس عشرة ليلة ﴿ وَرَاءَ الْعَسَاءُ مَسَنُ مِدَافِيعٍ فَيَصِّرُا ﴿ وقرات به العينان بالالت آخرا مين النياس الاخانني وتغيثرا

اذا قلت : هذا صاحب قند رضيته كذلك جدي ما اصاحب صاحبا

ويعترف الشاعر بأنه خاص حروباً مع السخاص غرباء في مواضع مسن حلب (تادف وقائداران) • وكأن انتصاره في حربه هسذه تذكره بأمجاد آبائه من قبسل ؛ ولعلها تخفف من حرقة غربته كما تخفف مسن آلامه لتنكب الأصدقاء :

الا راب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم في قنداران ظلته كاني واصحابي على قرن اعفرا

وتنقطع أخبار عمرو بن قميئة الذي قبل فيه: « بعض شعر امرىء القيس لعمرو ابن قميئة وليس ذلك بشيء «٢٣) • وقدتكون وفاته حدثت إبان هذه الظروف قمات في غربته دون هدف فلقبته العرب بعمروالضائم (٢١) •

اذا وقع أمر الله فليس لأمره دافيع ، فامرؤ التيس نفسه توفي في طريقه الى قيمر دون أن يصل الى فايته \* فالقدر أبى عليه أن يحقق رغبته فنكبه بأبيه وبأصدقائه وأخيرا بنفسه \* ولنا من قصيدة رواها المفضل الضبى دليل على ذلك (٢٠) :

الا ابلغ بني حجر بن عمرو وابلغ ذلك العبي العريدا بانبي قد بقيت بقياء نفس ولم اخلق سلاما او حديدا فلو انبي هلكت بدار قومي لقلت : الموت حق لا خلودا ولكني هلكت بارض قسوم بعيد من ديادكم بعيدا امالج مثلك قيصر كيل يوم وأجدد بالمنية أن تعسودا بارض الروم لا سب قريب ولا شياف فيسند او يعسودا

قلو أني نسيت هذا الحزن القاتل على شبابه ، وهذا الاحساس الممض بالموت بعيداً عن ديار وطنه لا يمكن أن أنسى هذه المبارة وأعالج ملك قيصر كل يوم ٥٠٠٠ فهو ما يزال يجهد للوصول الى ملك الروم وهيهات أن يتحقق له ما يريد و أجدر بالمنية أن تعودا ٥٠ مات المهامي غريباً قرب أنقرة بأرض الروم وكأن هذا المكان خلق للدفين الغرباء عن أوطانهم قبل أن يدركوا غاياتهم (٢٦) :

أجارتنا أن المرار قريب واني مقيم ما أقام عسيب أجارتنا إنسا غريب نهب وكل غريب للقريب نسيب

لا يغير هذا البيعان ـ وهما من زيادات[بي سهل ـ حقيقة نهاية حياة شاعرنا المبدع • انتهت رحلتـه قرب أنقرة ، واغترب غربتـه الأبدية في قبره ، وهي أصعب من الغربة عن الأهل ، دفن الى جنب تلك المرأة(٢٧) وفيـه يقول المقائل ـ وقد نسب الى الشاعر ـ (٢٨):

رب طمنية مثمنجيره وجفنية متعسيده وقصيميدة معبسيره تبقيي غيدا بانقسره

هل انتهى الامر عند هذه النقطة ؟ بالطبعلا · فموت الفجاءة دهم شاعرنا وقد نكبه الدهر بالجدري والجرب ، ولكن من أراد أن يميته بالعلة المسمومة لم ينه رحلته على هذه الشاكلة بل جعلها رحلة ممتمة ، فنسج له قصة حب مع ابنة القيصر · وقيل: أن الملك الرومي استعظم فعل أمرىء القيس الدحيل ألذي قدم طألبا عونه ومدده · صار القيصر المتهتك فجأة شريفا أبياً تندفع العمية الى رأسه حين تناهى الى مسامعه ذلك النبا(٢٩) ·

ولم ينته السخف عند همدًا الغبر بـل أدخل السميّار امرأ القيس الى العمام مـع القيمر • وكان الشاعر قد رآه (أقلف) فذكرذلك في شعره(٣٠) :

ائي حلفت يمينا غير كاذبة أنك اقلف إلا ما جلا القمرا اذا طعنت به مالت عمسامته كما تجمع تعت الفلكة الوبرا

لعمري كيف يدخل الملك من امرىء القيس عارياً وتثور حميته عليه في الوقت نفسه حينما أحب ابنته ؟

والذا تركت أخباراً كثيرة عارية عن الصعة فانني أتوقف على خبر الطماح الأسدي واسمه حبيب، وكان امرؤ القيس قتل أخاه؛ فطوى كشعاً على مستكنة واندس الى بلاط القيصر – وكان منه بمكان – وعسل على اينار صدره، واحتال له وأشار اليه أن يبعث الى الشاعر بالحلة المسمومة ففعل (٣) • وافا كان العتل يقبل وجود رجل في بلاط الروم فان العقل يجانب الحقيقة لو اقتنع بفكرة الحلة المسمومة • ولا أدل على ذلك من شعره الموثق الذي يقر فيه بمكائد الطماح على الرغم من البعد المكاني بين الاثنين (٣٧):

#### لقد طنمنع الطماح من بنعد ارضه لينابسني من دائمه ما تلبسا

وقبل آن أعرض لاثبات وفاة المرىء المقيس يسبب الجدري والجرب والحمى أتوقف عند تواريخ الروم • فهي تذكر وفادة أمر على المقيصر يدعى قيسا ، وتثبت أنه كان أوفد ابنه معاوية قبل قدومه اليه ، وكان القيصر قدد حث والي اليمن وحليفه ملك العبشة على اعانة ذلك الأمير العربي • وهوما ذكره توتوز وبروكوب(٣٣) • وهدا أمر مقبول هقليا ومنطقيا لإنه قريب الى الواقع؛ أما أن يمده بجيش فهذا معال و فليس هناك مأرب له قيمته في نظر القيمسر يجمله يزودامرا القيس بجيش كسالسدي تعمقسه الروايات »(٣٤) ، اذ كان في الفسانيين الكفاية للوقوف أمام المناذرة أولا ؛ كما كان فيهم سنائيا الروايات »(٣٠) ، اذ كان في الفسانيين الكفاية للوقوف أمام المناذرة أولا ؛ كما كان فيهم ألم أن يذكر وفاة أمرىء المقيس التي حدثتما بين سنتي ٥٣٠ هـ ٥٤٠ م(٣٠) وكان حكم جوستنيان ما بين ١٩٥٧ مدر ١٩٥١ وهدا يعني أن أمرأ القيس توجهه ما الأطلب ما ين تهمر الروم نحو ٥٣٠ م(٣٠) و

واذا كانت الأخبار قد شاعت حول رحلة امرىء القيس فانا نرى أن الذي وصل الى المقيمر هو الامير المربي ـ الكندي وابن عم الشماعر قيس بن سلمة ويؤكد همذا براوكلمان(٣٨) ؛ كما يؤكد عدم وصول الشاعر الى بيزنطة الدكتور جواد على اذقال:



« لم تشر الأخبار عن سفره الى القسطنطينية وعن كيفية وصوله الى قيصر ، ويظهر مسن شعره على كل حال أنه سلك طريق الشام ، وأنه مر بحوران وبعلبك وحمص وحمساة وشيزر • أما بعد ذلك الى عاصمة الروم فلانعرف عنسه شيئًا » (٢٩) • ويبدو أن بعض الباحثين لم يرق له الا ايصسال شاعرنا الى القيصر ليعده بالعون • ويظهر هذا الباحث نزعة مقيتة كان القربان لها امر! انقيس (٤٠) • ويمكنني الآن عرض خبر يؤدي أهدافًا عظمى للحقيقة المجردة • فتواريخ الروم تذكر أيضاً أن رجلا أصيب بالجدري فعات بسببه وتنص هذه المرة على اسمه بامرىء القيس « وذكرفي كتاب قديم مخطوط أن ملك قسطنطينية لما بلغه وفاة امرىء القيس أمر أن ينجت له تمثال وينصب على ضريحه ففعلوا • وكسان تمثال امرىء القيس هناك الى أيام المأمون وقد شاهده المخليفة عند مروره هناك لما دخل بلاد الروم لميفزو الصائفة » (١٤) •

يضمنا هذا النعبر أمام أسئلة هامة منها: هل يعقل أن ينحت ملك تمثالا أرجل أحب ابنته وطارحها الفرام ؟ أو هل يكون منطقيا أن ينبحت تمثال لامرىء القيس ؛ وكان الملك نفسه قد بمث اليه بالحلة المسمومة ليقتله ويتغلمل منه ؟ بينما يشير الغبر بوضوح الى اقامة صرح فوق ضريح امرىء القيس وهذايدل على احترام القيمر للرجل القادم اليه، كما ينفي مقدرة الطماح على ايذاء امرىء القيس عهما حاول لديه ويشير الغبر بدقة اللى وفاته قبل أن يدرك القسطنطينية ؛ فقد بلغته وفادة الامدر المربي ، ومن ثم وفات بعد ذلك وكأن الملك يأمل طمعاً في خطبود حليف جديد من العرب مع الغساسنة والو لم يكن هذا يجمع بين الطرفين لما صنع التمثال أبدا ، فالتمثال رمز لتقدير الشاعر واعتراف من الملك بمكانته في القبائل المربيسة "

وتستقيد من الخبر الموجود في الكتاب الرومي القديم أن ذلك الرجل مات بالجدري \* وهذا حق لا يمارى فيه ، لأن أمرأ القيس يقر" بمرضه الذي جعله ينتقل على قر" صنصه له جابر بن حني التغلبي ، « وجابر هذا من بني تغلب ، وكنان هو وهمرو بن قميشة يحملانه (٤٣) \* قال الشاعر(٤٤) :

كلى من شعيب ذات سع وتهتسان فليس على شيء سسواه بغسز ان على على على على على عرج كالقسر تغفق اكفاني

فسحات دمومي في الرداء كانها اذا المرء لم يغزان عليه لسائه فاما تريني في رحالة جابس

تأمل هذا الياس الذي يطري نفس الشاعر؛ فثيابه غدت اكفانا له وقد أشبه الأموات؛



ممار يسح دمعه تهتاناً دون أن ينبس ببنتشفة حرصباً على كرامته ؛ وهو الذي مللاً الدنيا شمّراً ، وفرِّج كرب المكروبين :

#### وعان فككت الفسل عنه ففداني فیسا راب مکروب کررت وراءه

ويشير الى سبب وفاته في سينيته التيرواها الاصممي • ويمرض فيها لوصف الحمى التي تدهمه ليلاً فتؤرقه فلا يُغمض له جفن كانه أصيب بألنقرس وهذا الداء قديم طالمًا عاوده سابقاً ، فاذا تنفس المبيح انكب على وجهه ملازما النوم ، على حسين اذا عسمس الليسل تغرغ لمهومه ؛ وما آل الَّيَّه من حالَّ سيئة(١٠) :

وجسدت مقيلا عندهم ومعراسها فلا تنكروني انني أنا ذاكهم ايسالي حسل غولا فالعسا من الليسل الا أن اكب فانعسا احباذرا أن يرتبه دائي فانكسا

فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا فاما تريني لا اغمض سياعية تأوبني دائي القسيديسم فغلئسها

لقد أرعبت الحمى اسرا القيس كما إرعبت المتنبى الذي أبدع في وصفهما وان سبقه شاعرنا الى طرق موضوعها (٤٦) \* ثنم يذكرنا بماضي شبآبه متاسيا مليه وقد كانت الكواعب الحسان ترعوي اليه • ويعبود مرة اخرى الى عرض مرضه ، اذ ضاقت ذراعه ذرعاً باللباس فلم يطقه ؛ وقد غرت القروح جسمه • ودب الخوف في أوصاله ، وأيتن أنه سيدرج في أكفائه تندبه الحمان ، فمسرخ متالما ومتمنيا لو نفق مرة واحدة وانتهت آلامه:

وما خفت تبريح الجياة كما ارى تضيق ذراءسي ان اقوم فالبسا فلو أنها نفس تمبوت جبيطة والعنها نفس تساقط انفس

ترافقت الحمى مع اللجدري والجرب وتبدلت صحت سقماً ، وصار وجهه الوسيم دميماً ، وآلت سعادته الى شقاء وقد تعول الموت عنده الى بؤس حقيقى :

وبلالت قرحا داميسا بعبد صعبة لعبل منايانا تعبولن أبؤسسا

ويروي السكري تعلمسة شعرية يتضح منها الأمراض المختلفة التي داهمت الشاعر • فالجدري صيره مقروحاً فتخاله يلبس جبةمنها ، بل انه يهرش جلدة كالمعرور ؛ وكانه نكب بالمنقرس ؛ وبدا القرح منقوشاً في جسمه كنقش الخواتم(٤٧) :

> لمسن طلسل دائس آيسه تقادم في سالف الاحرس كاني نكيب من النقرس تغال لبيسا ولم تنلبس كنقش الغواتم في الجرجس

فامسا ترینسی بسی عثسرات وصيئرني القسرح في جبشة ترى أثر القرح في جلده



وذكر محقق الديوان في أعلى المقطوعة أنه قالها بأنقرة يذكر علته • وأكثر من تعرض لتحديد وفاته ذكروا أنه مات بالجدري ولكنهم جعلوه في أثناء عودته (١٨) •

تفاقم الأمر على الشاعر المبدع وقد نكب الدهر مرتين ؛ مرة حين ألبسه داء المجدري جبة من القروح واثقله بالعمى والمجرب ؛ ومرة أخرى حين اتهمه القصاص والسمار بأنه توفي بسبب العلة المسمومة لأنه بقي على عهره وتهتكه • ونسوا أنه آلمى على نفسه إلا يدهن بدهن بدهن وألا يشرب خمراً أوينتسل • • • حتى يدرك ثاره (١٠) •

بتي لي أن أتوقف على أمر آخر أجهده هاماً في حياة امرىء القيس ورحلته والتركيب الجسدي وقسر له الاستعداد الطبيعي لعهدم تحمل المرض وهو يقر بضعفه لأنه شيخ هرم ، ويذكر هذا في سينيته السابقة و

#### ألا أن بعد العلم للمرء قنوة وبعد المشيب طول عمر وملبسا

والعل في تركيبه العضوي ما يقوي قبول استمداده للأمراض الجلدية فنظهر القروح أو الجرب أو تشقق الجلد كلما تقدم العمر بالمرء •

كلمة آخرة لا بد منها لتنهي الحديث عن هذه التضية برمتها • لو عرض باحث ما لشعر امرىء القيس الموثق ومحصه لما وجد تعريضاً بالقيصر الذي اسلمه الى الموت ، ولا بالطماح الاسدي الذي احتال له عند القيصر، ولما وجد ذكراً لابنة القيصر تلك الصبية التي فتنت الشاهر مدو الذي لا يستطيع أن يسك لسانه عسن التغزل وذكس النساء باسمائهن مدول وجدد أية اشارة في شعره الموثق والمتحول الى تلك الحلة المزعومة التي التي وفاته • فهل يعقل أن يذكر الجرب (العرة) والجدري (القسرح) والحمى (التي تجمله أبداً يقطاً في ساعات الليل) ولا يذكر الجائة ٤ حتماً عداً محال •

وانا لا اكتم أحداً سري ، فأنا أقر برحلة أمرىء القيس ألى الحد الذي هولت عليه سابقا من خلال شمره الموثق الموجود بين ظهرانينا، ولكني أنكر بشدة استخفاف السمار والتصاص والرواة بمتبل الانسان • فلما عملوا على تقوية روح القصص حول الحلة المرىء القيس الى بلاط القيصلي وافرحونا بقصص أخرى مختلفة عنها • واذا كان عملهم القصصي يعظى باعجابي لقوة الخيال الذي يحمله واحكام المينعة فأن تدجيلهم يشير حفيظتي عليهم ؛كما يشير شفقتي على تراثنا الأدبي المربي الدي لحقه خلط وزيادات أفقدته بهاءه الأصيل، ويبقى لك أن تحكم •

\* \* \*

#### 🗍 العواشيي:

- ١ معمد بن سلام : طبقات فعول الشعراء ، ص (٥ -
- ٢ المصندر السابق ، ص فه ، وانظر ابن قتيبة : الشعر والشعراء ج ١ ص ١٢٨ -
- ٣ السيوطي : المزهسر ج ٢ ص ٤٧٩ ، وانظر ابن سسلام :طبقات فعول الشهراء ص ٥٥ -
- \$وه ابن رشسيق : العمدة ج 1 ص 46 ، وابن لتيبة :الشعر والشبعراء ج 1 ص ١٢٧ والسيوطي : المزهس ج ٧ ص. ٤٧٨ ٠
  - ١٩٤٧ الأصفهائي : الأغاني ج ٩ ص ٧٧ ٧٨ ، والسيوطي : المزهر ج ٢ ص ٢٧٩ -
- ٩ الديوان ط- ٣ مصر : ص ١١٤ ، والجزائر : ص ٢٥٠، والشعر والشعراء ج ١ ص ١٢٨ ، وذكر أن اسم خلام روي على وجوه مختلفة ملها : حزام ، حمام ٠٠٠
  - ١٠- اليقدادي : طرائة الإدب ، مجلد ١ ص ١٦٠ -
  - ١١- ابن قتيبة : الشعر والشعراء ج ١ ص ١٢٢ -
  - ١٢٠ ١٤٢١ ١٢٢ مصر ص ٢٩ ، والجزائر ص ١٢٢ ١٢٢ .
  - ١٢ الأغاني ج ٩ ص ٩٠ ، وتاريخ اليعتوبي ج ١ ص ٢١٧ ٢١٩ ،
    - \$11- الأغاني ج ٩ ص ٩٣٠
    - 10- الديوان مصر ص ١١٠٠
    - ١١٣ الإغاني ۾ ٩ س ٩٦ ـ ٩٧ ٠
  - 17۔ المصندر السابق ج 4 من 47 ۔ 47
    - 14- ابن فتيبة : الشعر والشعراء ج ١ صَ ١١٩٠٠
    - ٩ أ- جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ٢٦٣ -
  - ٢٠- أبن قتيبة : الشعر والشعراء ج ١ ص ١١٨ ، وطبقات فعول الشعراء ص ١٦٠ ٠
    - ١٦٢ الديوان مصر ص ٥٦ ٧١ ، والجزائر : ص ١٦٢ .
- ٢٢ ويرى الدكتور السطلي أن مثل هذا الدرب بقي معروفااتي عهد قريب في منطقة من حلب يقال لها ( باب الهوى ) على حين جاء في معجم البلدان لياقوت أن الدرب مضيق قسربطرسوس ، مادة ( درب ) ج ٢ ص ٤٤٧
  - ٣٣ ابن سلام : طبقات فعول الشعراء ص ١٦٠ ، وانظــرابن رشيق : العمدة ج ١ ص ١٠٥ ٠
  - ٣٤٠ الأغاني ج ١٥٨/١٦ ـ ١٥٩ ١٨ ص ١٣٩ ، وجواد على، تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ٢٦٣ -
    - ۲۱- الديوان ـ مصر ـ ص ٢١٣ ، والجزائر ـ ص ٢٤٠٠ -
  - ٢٠١ الديوان ـ مصر ـ ص ٢٥٧ ، والجزائر ـ ص ٤١٠ ، والإغاني ج ٩ ص ١٠١ ـ مع اختلاف الرواية ٠
    - ۲۷۔ الأغاثی ج 4 ص ۹۹ ۔ ۱۰۱ -

```
٢٨ الديوان - مصر - ص ٣٤٩ ، والجزائر ص ٤٧ ، وص٩٥ وفيها تفصيل ٠
```

٢٩ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص ١٠٩ ، والإقائي ج ٩٩ ، وانظر الديوان \_ الجزائر \_ ص ٢٩ \_ ٤٧ .

٣٠ الديوان \_ مصر \_ ص ٢٨٠ ، يقال للصبي اذا كان قصير الفرلة : قد ختنه القمر ، ورجل افنف ثم يفتين ، والفرلة جلدة الذكر ٠

• TIT - الديوان - مصر - ص TIT •

٣٢ - المصدر السابق صن ١٠٨ ، والجزائر ـ صن ٢٣٩ -

٣٣ مقدمة الديوان \_ الجزائر \_ ص ١٨ ، وشعراء النصرائية \_ لويس شيغو \_ ج ١ ص ٣٥ ، ودائرة المعارف البريطانية •

٣٤ علي الجنبي ـ تاريخ الأدب الجاهلي ج ٢ ص 80 •

٣٥- انظر الزركلي : الأعلام ، امرؤ القيس ، ويعدد سنة مولسده ( ١٣٠ ق هـ ، و ٤٨٧ م ) وسيئة وفاته ( ١٠٠ ق هـ ، و ٣٩٥ م ) وجرجي زيدان : تاريخ آداب العربية ج ١ ص١٠٠ ، وفؤاد افرام البستاني : الروائع ص يج ، وجواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ٣٠٥ وانفرد لويسشيغو فقال بوفاته سنة ١٠٥ م : شعراء النصرانية ج ١ ص ٣٥٠ وأصلح على الجندي بين الجميع فعد بسنة وفاته بسينسنتي ٣٦٥ ـ ٤٥٥ م ؛ تاريخ الادب الجاهلي ج ٢ ص ٤٧٠

٣٠ انظر المسادر السابقة ، ومقدمة الديوان ـ الجزائر ـ س ١٨٠٠

٢٦ انظر جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٢ ص ١٦٥٠٠

٣٨ ـ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ـ ج ١ ص ٨٨ ـ الترجمة العربية ٠

٢٩٠ جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٣ ص ٢٩٢ .

٠٠٠ فؤاد أفرام الستاني : الروائع ص بب ٠

٤١ـ الديوان ـ بيروت ، صادر ـ ص ٢٩ 🕙

\$2. سليم الجندي : امرؤ القيس صن ٢٧ ــ ١٨٠ - "

الله الديوان ـ مصر ـ ص ٩٠ ٠

22. المصدر السابق ص ٩٠ ، والجزائر ص ٢١٠ ـ ٢١١ ·

63 - الديوان - مصر - ص 100 ، والجزائر - ص 200 - 20% •

٤٦ ديوان المتنبى \_ صادر \_ ص ١٨٤ ومن أبياته في وصف العمي :

وزائرتي كسان بهسا حيساء فليسس تسزور الافي المسلام

بذلت لها المطارق والعشايا فعافتها وباتست في عظامي

يضيق الجلد عن نفسى وعنها ﴿ فتوسَعه بانسواع السَسقام

كان الصبيح يطردهها فتجسري مبدامتهما باربعسة سسجام

22۔ الدیوان ۔ مصر ۔ ص ۲۳۹ •

£4\_ انظر هامش رقم (۲۵) •

14۔ الافائی ج 4 ص ۸۸ •

#### 🖳 المسادر والمراجع :

- إ \_ الإصفهاني : الألهاني ( صورة عن طبعة دار الكتب ) القاهرة \_ الجزء التاسع ، والجزء الثامن عشر \_ طبعة الهيئسمة المصرية العامة -1979 م .
- ٢ \_ امرؤ القيس : ١ \_ ديوان امرىء القيس \_ تعقيق معمد إيو الفضل ابراهيم \_ دار المسارق بمصبى \_ الطبعة الثالثــة
   ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٩٩ م ٠
- ٢ ـ ديوان امرى، انتيس ـ تعقيق الشيخ ابن أبي شنب ـ الجزائر ـ الشركة الوطنيسة للنشس والتوزيسع ١٣٩٤ هـ
   ١٩٧٤ م ٠
  - ٢ \_ ديوان امرىء القيس \_ بيروت \_ دار صادر \_ د/تاريج ٠
  - ٢ \_ أمرؤ القيس : الاستاذ سليم الجندي \_ دراسة \_ دمشق، ١٩٣٩ م \*
- ٤ \_ بروكلمـــان : تاريسخ الادب المسربي \_ ترجمسةعبد العليم نجار \_ القاهرة \_ دار المعارف ج. ١ \_ ١٩٥٩ م
  - ه ـ البغدادي : خزانة الأدب ـ بيروت ـ دار صادر ـ ط ١٠
  - ٩ \_ جرجى زيدان : تاريخ آداب العربية \_ القاهـرة \_ دارالهلال \_ ١٩٥٧ م ٠
    - ٧ .. جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام .. بقداد .. المجمع العلمي العراقي ٠
- ٨ \_ ابن رشيق : المعدد في معاسن الشـعر وإدابه ونقـده -بيروت \_ دار الجيل \_ تعتيق معمد معيى المدين عبد العميد \_
   ط ٤ \_ ١٩٧٢ م ، والخفر ط القاهرة \_ المكتبة التجارية ١٩٥٥ م .
  - 4 ـ الزركلي : الأملام ـ القاهرة ـ ١٩٢٨ م ·
- 1 ابن سالم : طبقات فعلول الشبعراء \_ القاهرة مطبعة المدني \_ قراه وشرعه الأسلقة معمود معمد شاكر سـ ١٩٧٤ م
- 11- السيوطي : المزهر في علوم اللغة والواعها التاهرة -دار احياء الكتب العربية عيسى البابي العلبي وشركاه -شرحه وضبطه وعلق حواشيه الاساتذة بعمد جاد المولي والبجاوي ومعند ابو الغضل ابراهيم •
  - ١٢\_ على الجندي: تاريخ الاب الجاهلي \_ القاهرة \_ مكتبة الأنجلو المعرية ط ٣ ج ٢ ١٩٦٩ م ٠
    - ١٣\_ فؤاد افرام البستاني : الروائع ـ بيروت ـ ١٩٣٢ م ٠
  - 16- ابن فتيبة : الشعر والشعراء ـ تعقيق وشرح أحمد معمدشاكر ـ القاهرة دار المعارف بعصر 1979 م
    - 10\_ لويس شيغو : شعراء النصرانية \_ بيروت \_ الطبعة الكالوليكية ١٨٩٠ م ٠
      - 11\_ المتنبي : ديوان المتنبي \_ بيروت \_ دار صادر \_ د/تاريخ٠
    - 14 ياقوت العموي : معجم البلدان ـ بيروت ـ دار صادر ـ١٢٩٧ هـ ـ ١٩٧٧ م ٠
      - ۱۸\_ الميعقوبي : تاريخ الميعقوبي \_ بيروت \_ دار صادر \_ د/تاريخ ٠

# الرُّبُاعِيِّ المضَاعَف وَالثلاثي المضَعَّف بَحَثْث فِي اسْتقاقهما، وَمذاهب الأَثْمَّة فيهِمَا، وَاجْصَابُهِا

# بحثيلى ميرعتكم

تواجه الباحث في المعاجم ظواهر لغوية عديدة ، بعضها من الأهمية بمكان، مع أن كلمة الفصل لم تنقل فيه حتى يومنا هذا ، وأكثر ما تعترض تلك الظواهر من ياخذ على عاتقه القيام بدراسات احصائية لغوية ، وقد سبق لي أن عانيت شيئا من هذا في دراسة احصائية معجمية (١) ، لذا يمكن القول : أن من أوضح تلك الظواهر وأهمها ماتشتمل عليه المعاجم سن جذور رباعية مضاعفة وثلاثية مضعفة وأحسب أن الوقوف عند هذه الظاهرة وامعان النظر فيها يفيدان في الكشف عنماهية الصلة بينهما ، ودلالات أمثلة كل منهما ومعانيه ، وتعليل اختصاص الرباعي المضاعف باحكام خاصة ينفرد بها دون غيره من الجذور ، وسياتي بيان ذلك مفصلا في موضعه من هذا البحث ،

اصطلعت' بدءا على تسمية ما ضمف ثانيه من الأفعال بالثلاثي المضعّف نحو: مد"، عد"، وتسمية ما كُرر حرفاه الأول والثاني بالرباعي المضاعف نحو: جلجل، الرقرق دمدم و ذلك لأن تسمية المتقدمين لهذين النوعين من الأفعال جاءت مختلفة ، وكذلك دمدم وذلك أن تسمية المتقدمين لهذين النوعين من الأفعال جاءت مختلفة ، وكذلك وبالمضاعف التحكاية (٢) ، ودعاهما ابن دريدبالثنائي الصحيح وبالرباعي المكرار(٣) ، وخص كلا منهما بباب جمع فيه ما كان منه في اللغة مما انتهى اليه ، واستهمل معجمه بالأول منهما ثم أتبعه بالثاني و ونعتهما سيبويه بمضاعف بنات الثلاثة وبمضاعف بنات الألابعة (٤) وقريب منه نعت ابن جني لهمابمضاعف الثلاثة وبمضاعف الأربعة (٥) ، والثاني منارس المضاعف والمطابق ، فالأول للثنائي السذي ضعف حوفسه وسمناهما ابن فسارس المضاعف والمطابق ، فالأول للثنائي السذي ضعف حوفسه الثاني ، والثاني لما تضاعف من الكلام مرتين ، والثاني لما تضاعف من الكلام مرتين مطابقا مشمل :



جرجر وصلصل (1) • أما الأزهري في « تهذيب اللغة » وابن سيده في « المحكم » فقد أوردا المضعف والمضاعف ضمن أبواب المضاعف في ائتلاف كل من الحروف مع غيره المضعف أولا ثم المضاعف ، والتزم اللجوهري في «الصحاح » وتبعه ابن منظور في « لسمان العرب » ما بايسراد الرباعيي المضاعف ضممن الثلاثي المضعف ان كان الأخير مستعملا ، وأفردامن المرباعي المضاعف ما لم يستعمل منه ثلاثي مضعف ، واستن الفيروز ابادي بابن منظور فصنفة قريباً منه في « القاموس المحيط »على هنات له فيه (٧) • ثم جاء المحدثون فورثوا هذا المتباين في التسمية ، فدعاهما بعضهم بالمضعف الثلاثي وبالمضعف الرباعي (٨) ، وهو ماارتايته بعضهم بينهما فجمل الأول مضعفا ثلاثياوالثاني مضاعفا رباعيا (١) ، وهو ماارتايته في دراستي المذكورة صدر هذا البحث •

مضت الاشارة الى أن الجذور الرباعية المضاعفة تختص بأحكام تنفرد بها دون غيرها من الجذور ، لذا فقد أجازوا في بنائها من تأليف الحروف جميع ماجاء من الصحيح والمعتل، ومن اللذلق والشفوية والمستم ، وترخّصوافي نسيج حروفها ما لم يترخصوا به في نسيج حروف غيرها من الجذور ، قال صاحب « المعين » فيحد ها وبيان كنهها وما لها من أحكام خاصة يها : « والمضاعف في البيان ما كان حرفاعجزه مثل حرفي صدره ، وذلك بناء يستحسنه المعرب ، فيجوز فيه من تأليف الحروف جنيع ما جاء من الصحيح والمعتل ، ومسن الذّل والشفوية والمستم ، وينسب الى الثنائي الأنه يضاعفه ، ألا ترى الحكاية أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول : صلمسل اللجام ، وانشاء قال : صل مخفشفة مرة اكتفاء يها ، وان شاء أعادها مرتين أو أكثر سن ذلك ، فيقول : صل صل صل صل . يتكلف من ذلك ما بدا له .

ويجوز في الحكاية المضاعفة ما لايجوز في غيرها من تأليف الحروف ، ألا ترى أن المضاد والكاف اذا الشفا فبدى وبالضاد فقيل : ضك كان تأليفا لم يحصل في أبنية الأسماء والأفعال لا مفصولا بين حرفيه بحرف لازم او أكثر من ذلك نحو الضنك والضحك ، وأشباه ذلك ، وهو جائز في المضاعف ، نحو : الضكضاكة من النساء ، فالمضاعف جائز فيه كل غث وسمين من المفصول والاعجاز والمصدور وغيرذلك (١٠)» • ومثله ماذكره ابن جني قال : و فأماقولهم : حامات بالكبش اذا دعوت فقلت : حوحو • وهأهأت بالابل اذا قلت لها : ها ها • فانما احتمل فيه تأخير الهمزة عن الحاء والهاء لأجل التضميف ، فانه يجوز فيه ما لا يجوز في في هره (١١) » •

### 🔲 اشتقاق الرباعي المضاعف ومذاهبهمفيه:

والرباعي المضاعف على استحسان العرب له ، وفشواه في اللغة ، وترخصهم في أحكام نسجه وبنائه ، فان أصل اشتقاقه ما زال موضع خلف بين أهل اللغة ، ولذا فان أصحاب المساجم حكما تقدم حلم يلتزموا اين اده في باب بعينه ، ولكنهم أدرجوا كثيره تحت الثلاثي المضعف الماكان له ، وأفردوا قليله الذي لم يستعمل له ثلاثي مضعف بمواد رباعية مستقلة .



لقد فرق التعليل بن أحمد بين الرباعي المجرداو المنبسط وبين المضاعف العكاية ، التي ربما كانت مؤلفة نعو : دهدق ، وربما كانت مضاعفة نعو : صلصل • وظاهر ان المؤلفة يوافق حرف صدرها حرف صدر ما ضم اليهما في عجزها، وهو قليل ، وراى أن الرباعي العكاية بنوعيه : المؤلف والمضاعف بناء مستقل • قال: « لأن العكايات لا تخلو من أن تكون مؤلفة أو مضاعفة ، فأما المؤلفة فعلى ما وصفت لك، وهو نزر" قليل ، واما العكاية المضاعفة فانها بمنزلة الصلصلة والزائرلة • فهم يتوهمون في حس العركة ما يتوهمون في جرس العكاية نفسها ، فتدخل في التصريف » (١٢) •

والذي يفهم من كلام سيبويه أيضاً أنه يرى المضاعف بناء مستقلا خلوا من الزوائد، مشكه مثل مضعف بنات الثلاثة ، قال : « • • ولا نعلم في الكلام على مشال فكلال الا المضاعف من بنات الأربعة ، الذي يكون المعرفان الآخران منه بمنزلة الأولين وليس في حروفه زوائد ، كما أنه ليس في مضاعف بنات الثلاثة نعو : رددت ، زيادة ويكون في الاسم والصغة ، فالاسم نعو : الزائزال ، والمجتجاث، والمحرجار ، والرمرام ، والدهداه • والصغة نعو : الحثماث ، والحقماق ، والصلصال ، والتستاس ، ولم يلحق به من بنات الثلاثة شيء • • • » (۱۲) •

وقد دفع ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي أن يكون الرباعي المضاعف مشتقا من الثلاثي المضعف ، وجاءت نظرة ابن جني في الشفريق بينهما صوتية بحتة ، فالحاء بعيدة من الثاء ، ولا يمكن أن تكون في (حثث ) ثالثة بدلا من الثاء المتوسطة في (حثث )قال: « فأما قول من قال في قول تأبط شرا :

## كانما حثعثسوا حنصنا فوادمنية فيواوانهم خشف بليشن وطنبناق

انه أراد: حثثوا و فأبدل من الثاء الوسطى حاء ، فمردود عندنا ، وانما ذهب الى هذا البغداديون وأبو بكر [ بن السراج ]أيضامهم ، فسألت آبا على عن فساده فقال : الملئة في فساده أصل القلب في العروف ، انماهو فيما تقارب منها ، وذلك الدال والطاء والمتاء ، والنال والطاء والمناء ، والنال والطاء والمناء ، والنال والمناء ، والمهاء والمناء ، والمهاء الماء فيميدة من الثاء ، وبينهما تفاوت يمنع من قلب احداهما الى أختها ،قال: وانما حثحث أصل رباعيي ، وحثت أصل ثلائي ، وليس واحد" منهما من لفظ صاحبه، وانما حثحث من مضاعف الأربعة ، وحثت من مضاعف الثلاثة ، فلما تضارعا بالتضميف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما، وهدذا هو حقيقة مذهبنا ، ألا ترى أن أبا المباس قال في قول عنترة :

#### جانت عليمه كل بكر ثراق فتركن كل قرارة كالدرهم

ليس ثرَّة عند النحويين من لفظ ثرثارة، وان كان من معناها، هذا هو الصوابوهوقول كافة أصحابنا ، هلى أن أبا بكر محمــد بن السري قد تابع الكوفيين ، وقال في هذا بقولهم، وانما هذه أصول تقاربت الفاظها ، وتوافقت معانيها ، وهي مع ذلك مضعَّفة ، ونظيرهامن



غير التضعيف قولهم : دميث و دميش ٠٠٠واذا قامت الدلالة على أن حثحث ليس من للفظ حثيث ، فالقول في هذا وفي جميع ماجاء منه واحد ، وذلك نحو : تململ وتملسل ، ورقيق ، وصرصر وصرار ٠٠٠ » (١٤) .

كما عرض ابن جني الى مسألة تداخل هذين الأصلين في كتابه و الغصائص » خلال مناقشته مذهب أبي اسحاق الزجاج في أصل الرباعي المضاعف ، قال : و وسن الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين قولهم : قاعق ق وقر قر قر قر قر وقر قر وقرة السلس وسلسل، وقلق وقلق و وقلق وقلق و وقلق الموادي في نحو ألى أنه فعفل، وإن المكلمة لذاك ثلاثية ٠٠٠ وذهب الى مذهب شاذ غريب في أصل منقاد عجيب ، ألا ترى الى كثرته في نحو : زلز وزلزل ٠٠٠ ومنه : صل وصلصل ، وعج وعجم ، ومنه : عين شرة وشرارة ٠٠٠ فارتك أبو اسحاق مركباً وعرا وسعب فيه عددا جماً ، وفي هذا اقدام وتعجرف » (١٥) .

ولا يكتفي ابن جني بما سبق بل ينتبعذلك عقد باب و في المثلين كيف حالهما في الأصلية والزيادة ، واذا كان إحدهما زائدافأيهما هو ؟ » قال : « • • • فأما اذا كان معك أصلان ومعهما حرفان مثلان فعلى أضرب : عنها أن يكون هناك تكرير على تساوي حال العرفين ، فاذا كانا كذلك كانت الكلمة كلهاأصولا ، وذلك نعو : قلقل وصعصع وقرقر • فالكلمة اذا لذلك رباعية ، وكذلك أن اتفق الأول والثالث واختلف الثاني والرابع ،وذلك نعو : فرفخ وقرقل وزهزق وجرجم ، وكذلك أن اتفق الثانسي والرابع واختلف الأول والثالث نعو : كربر وقسطاس وهزئبزانوشعله • فالمثلان أيضا أصلان ، وكل ذلك أصل رباعي • • • » (١٦)

وقريب مما سبق ما ذكره في موضع آخر بعد أن أورد بيت تأسط شرأ السابق قال : و • • • وحدحاذ وان لم تكن من لفظ أحد فانها قريبة منه ، ولا تجد هذين اللفظين الا بمعنى واحد ، وذلك نعو : ململت وملئلت ، ورقرقت ورقيقت الا ترى أن اتفاق معنييهما قد حمل البغداديين على أن قالوا : ان الأصل في حثعثت : حثيثت ، وفي رقرقت : رقتت (١٧) » •

ظهر مما تقدم أن البصريين لم يفرقوا بين الرباعي المجرد وبين نظيره المضاعف ، اذ كلاهما بناء مستقل، وهو خلاف مقالة الكوفيين الذين فرقوا بينهما ، وارتأوا أن المضاعف ـ الذي يبقى بعد سقوط ثالثه محتفظاً بالمعنى الذي كان له قبل سقوطه ، أو مناسباً لممناه مناسبة قريبة ـ هو مكرر الفاء زائدها نحو : زلزل مشتق سن زل ، وصرصر من صر ، مناسبة من دم ، أما ما لم يحتفظ بالمعنى ولابمقاربه فلا يقولون بزيادة المفاء المكررة فيه ،

أما المصرفيون فلم يرتضوا مقالة الكوفيين تلك ، ودفعوا أن يكون في المضاعف ماهو مكرر الفاء زائدها لأنه و لا ينفصل بين الحرف وما كثرر منه بحرف أصلي (١٨) »٠

والذي يبدو أن رد الكرفيين اشتقاق بعض المضاعف الى المضعف الثلاثي مما لم يمنعه الخليل ، وإن كان يرى إن كلا منهما في صورته الأخيرة بناء مستقل بل يذهب الى أبعد من ذلك ، فيرى أن أصلهما معا هوالثنائي المخفيف قال : و والمرب تشتق في كثير مسن كلامها أبنية للمضاعف من بناء الثنائي المثقل بحرفي التضعيف وسن الثلاثي الممتل ووسن الثلاثي الممتل ووسن الثلاثي

#### □ الرباعي المضاعف والثلاثي المضعف في الاحصائيات العديثة:

والحق أن المترام المعاجم بما أخذته على نفسها من نهج في ايراد المضعّف والمضاعف لم يكن دقيقاً ، فقد تطرق اليه بعض الخلل(٢٤)، لذا كان على الدراسات الاحصائية اجتناب هذه الملاحظات المنهجية في معجمات المتقدمين ولا يكون هذا الا يتناول مواد المعجم بتمامها، لأن الاقتضار على العناوين المثبتة في الهوامش يفوّت جميع الرباعي المضاعف الذي أندرج في المضعف الثلاثي ، وهذا بعينه ما وقع في الدراسات الاحصائية التي قام بها الدكتور على حلمي موسى لجنور معجمي والصحاح» ١٩٧١ و لسان المعرب » ١٩٧٣ و فقد اكتفى باستلال ما أثبت من مواد في هامش المعجمين كليهمادونما اعتماد ما تحت العندوان مسن شرح فاهتده ها صحيحة على ما تضمنته من ملاحظات لغوية ومنهجية ، قصد لبعضها اصحابها الم يتصدوا (٢٠) و وهذا ما جمل تعداد الرباعي المضاعف عنده في و الصحاح » لايجاوز (٣٣) جنرا (٢٠) وهو في و لسان العرب » لايجاوز ( ٢٠ ) جنرا (٢٧) و وهذان الرقمان يمثلان حقيقة المضاعف المغرد المستقل ، الذي لم يستعمل له مضعف ثلاثي ، وكنت أوده أن يكون في الوسع احصاء جميع ماسقط من المضاعف في احصاء الدكتور موسى لجنور معجم يكون في الوسع احصاء جميع ماسقط من المضاعف في احصاء الدكتور موسى لجنور معجم ويكفى عودكف متعذر ، فالمعجم لم يكن مما اعتمدته في دراستي من معاجم ، ويكفى ويكون في الصحاء » ولكنه متعذر ، فالمعجم لم يكن مما اعتمدته في دراستي من معاجم ، ويكفى ويكون في الصحاء » ولكنه متعذر ، فالمعجم لم يكن مما اعتمدته في دراستي من معاجم ، ويكفى



دلالة على صحة ما سبق أن ما سقط من مضاعف حرف الباء وحده بسبب ما ذكرت بلغ (١١) جنرا(٢٠) • وقد اعتذر الدكتورموسي عما يظن أنه رباعي مضاعف غير واردفي المعجم بقوله : « وقد يتبادر الى الذهن أن هناك عددا آخر من تلك الجذور غير وارد بالمعجم ، مثل : بلبل ، تلتل ، جمجم ، حمحم • ولكن الواقع أن هذه الكلمات ومثيلاتها كلمات رباعية مكونة من مقطعين متماثلين وليست جنورا ، فهي مشتقة من جنور ثلاثية هي : بلل ، تلل، جمم ، (٢٩) •

أن نهج الدكتور موسى في استلال المواداللغوية من المعجم هو الذي حمله على القول بأن ( بلبل و تلتل و جمعم و حمعم ) ليستجدورا رباعية لاندراجها تحت المواد الثلاثية وكانقد رأى أن هذه الكلماتومثيلاتهاكلماترباعية ذات مقطعين متماثلين ، وقد فاته أنه قرر قبلها بثلاث صفحات : « ٠٠٠ كما أن الجدور الرباعية هي الوحيدة التي يمكن أن تحتوي على جدور مكونة من مقطعين متماثلين تماماً مثل : جمعع »(٣٠) \* فأي فرق بين تلك تحتوي على جدور مكونة من مقطعين متماثلين تماماً مثل : جمعع »(٣٠) \* فأي فرق بين تلك

ينضاف الى ما سلف أن الفارق بين مبلغ الرباعي المضاعف في دراستي \_ وهو ( ١٠ ) جذرا\_ جذرا \_ وبين مبلغه في الدكتور موسى لجذور معجم « لسان العرب » \_ وهو ( ٢٠ ) جذرا كان فارقا كبيرا ، وصل الى ( ٢٥٦ ) جذرا ، ومما يؤكد صحة منتهاه في هذه الدراسة أن جملة المضاعف في احصائه نفسه لجذور معجم « تاج العروس » بلغ (٤٢٠) ولا يعقل أن يقتصر «لسان العرب » على ١٠ جذرا منها ، وهو ما هو منزلة وحجما في المكتبة العربية ، وهذا يؤكد صواب الاجتهاد بأنف اعتد في احصائه « تاج العروس » بالمضاعف المندرج تحت الثلاثي اضافة الى الرباعي المضاعف المستقل ( الذي ليس له ثلاثي مستعمل ) وهو بهذا يخالف نهجه في احصائه لجذور معجمي « الصحاح » و « لسان العرب » ويقع في خلل بهذا يخالف نهجه في احصائه إلايخفي أن الأخطاء المنهجية في أبية دراسة احصائية يجملها تستغرق جميع نتائج المدراسة (٢١) ، مما قد يحمل على زعزعة ثقة الباحثين بدقة يجملها تستغرق جميع نتائج المدراسة (٢٠) ،

ورأيت من تمام الفائدة أن أضمن هذا البحث جدولا أعرض فيه مبلغ كل من الثلاثي المضمن والرباعي والنسبة المنوية لكل منهافي دراسات د موسى للمعاجم الثلاثة وفي معاجم هذه المدراسة وسيظهر الجدول الآتي للقارى وحجم الخطأ المنهجي الذي جعل نسبة المضاعف في « الصحاح » أقل من واحد بالمئة وفي « لسان العرب » قرابة عشرة بالمئة (٣٣) ، بينما ارتفعت النسبة المئوية في « تاج العروس » الى عشرة بالمئة ، وفي معاجم هذه الدراسة الى أحد عشر بلئة وكلتاهما نسبة مقبولة تمثل واقع هذه الظاهرة المعجمية الهامة •

ويهذا يكون الرباعي المضاعف ظاهرة لغوية فريدة جديرة بالدراسة والبحث بنفية الوقوف على أحكام نسجه التي يخالف في بعضها نظيره الرباعي المجرد ، وبغية الكشف عسن دلالات أمثلته ومعانيها ، وبيان ماهية الصلة بينه وبين الثلاثي المضمئف التي رد الكوفيون اشتقاق بعضه اليها ، وبينه وبين الثنائي الخفيف التي لم يمنعها الخليل ، وكل ذلك سلف في مواضعه .

| رباعية              | الجذور ال    | ميت المضاعنة           | الجذورالربإ | يدالمنتنة               | الجذدرالثلا | ,))`                                             |         |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|
| (۳)<br>النب         | عددها        | (د)<br>السبة<br>المؤية | عردها       | (۱)<br>النسبة<br>المؤية | عددما       | ,,                                               |         |
| X 14.0V             | V 77         | y. 1/24                | 44          | % <b>٧</b> ٧٧.          | ٤c٢         | العماح                                           | المكتور |
| ۱۹ دیاه،            | <b>c{0</b> 0 | یا د، و و              | ٦,          | % V> EY                 | ٤٨٦         | لسان العرب                                       | ع عن    |
| ×4.4                | ٤٠٨١         | ×1>c4                  | દુદ         | 7.17                    | 0 Y Y       | تاج العررس                                       | 1, 1/2  |
|                     |              |                        | 1           | //>                     |             |                                                  |         |
| % <b>&lt;</b> <\ 40 | <b>٣٧</b> ٣٩ | X // ^/c               | 217         | N VICC                  | oe.         | الجهرة التهذيب المعالم<br>ب الماعرب الثانيرالحيط | هره     |

# جدول متبارن لنتائج إحصائيات المفتقف والمفاعف والراعي



## 🗆 العواشي والتعليقات:

 إ \_ تهضت بدراسة احصائية للوران العروق في الجذور العربية ، اعتمدت فيها على ما ورد من جذور عربية في معاجم خمسة أصول ، هي : « جعهرة اللغة ، وتهذيب اللغة ، والمعكم ، ولسان العرب ، والقاموس المعيط » وثلث يهذه الدراسسة درجة التبريز ( الماجستي ) من قسم اللغة العربية في كلية الأداب بجامعة دمشسق سنة ١٩٨٤ باشسراف الاستاذ الدكتسور شاكر القعام • وتعسن الاشارة الى أن الدكتور على حلمي موسى سبقني الى نشر ثلاث دراسات احصائية للجـلور في المعاجم : « الصبعاح » 1941 ، و « لسنان العرب » 1941 ، و » ثاج العروس » 1947 ( بالاشتراك مع د• عبدالصبيور شاهين ) • وقد عرضت في دراستي الى ما شاب هذه الدراسات من أوهام واخطاء ــ كما في الدراستين الاولى والثانية. وذلك لغلل منهجي في تناول المسواد اللغوية ، ويغاصب فيما يتعلق بالرباعي المضاعف والشلائي المضعف - أو مسن ملاحظات وهنات كما في المراسة انثالثة • وهناك هددمن الدراسات الاحصائية الأخرى ، بعضها تناول القرآن الكريم ويعضها تناول الكلام العادي من مجرده ومزيده قامت بهابعض المؤسسات العلمية أو الجامعية في العالم العربي وخادجه، سبقت أعمال دم موسى ولكنها ثم تنشر لأسباب عدة • أماالقضل العقيقي في نشأة هذا العلم ( الأحصاء اللقوي ) فيعود الى المتقدمين من العلماء والقراء الذين عنوا بخدمة الكتاب العزيز فأحصسوا حروضه وكلماته وأياته وسسوره و ( انظر الاحصاءات وما ورد فيها من روايات في كتاب « بصائر ذوي التمييز في نطائف الكتاب العزيز » ٥٥٨/١ = ٥٩٩ وهناك مصنفات كاملة في هذا الموضوع ما زالت مقطوطة )ثم جاء من بعدهم اصحاب علم التعمية ( المترجم ) الذيب الذين احصوا حروق الكلام في نصوص معينة توصلا الهول المترجم مثل الكندي ( ت ٢٦٠ هـ ) في « رسالة في استغراج المعمى ، وابن دنيني ( ت ١٢٧ هـ ) في رسالته ومقاصدالنصول المترجمة عن حل الترجمة ، وغيرهما ، انظر قائصة بالمصادر المقطوطة بهذا العلم في كتابنا « علم التعمية واستقراج المعمى عند العرب » ص ٢٧٩ - ٢٨٠ •

```
٧ ـ د المين ۽ (/٦٠ ـ ١٤ ٠
```

٧ \_ وهي مما آخذه مليه الشدياق في د الجابسوس على القاموس ، ص ٢٩٣ قال : « وأما تغليطه في ايراه الرباعي المضاعف فامر يطول شرحه ويعول برحه ، فإنه تارة يورده في الثلاثي على مذهب الكوفيين كما في ( شنشل ) وتارة يقره له مسادة على حدثها كما ( سلسل ) مع أن المسافة ما بين الكلمتينقريبة جدا » •

٨ ـانظر كتاب « القمل زمانه وأينيته » د٠ ايراهيم السامراني ، صن ١١٥ و ١٩٥٠ •

٩ ـ انظر كتاب ، المنهج الصوتي للبنية العربية ، د٠ عبدالصبور شاهين ، وكتاب ، دراسة احصائية لجدور معجم تساج
 العروس ، له بالاشتراك مع د٠ علي حلمي موسى ، ص٦٦ ـ ٦٨ ٠

١٠. « العين » ٢/١١ ـ ٦٣ • ونقله هنه الأزهري في « تهذيب اللغة • ٢/١١ •

11 سر صناعة الاعراب ، مقطوطة المكتبة الظاهرية ، الورقة ٢٢٤ ٠

- 17 - ١١/١ - العين ۽ ١١/١ - ١٢ -

۱۳ ـ « الكتاب » ۲۹۵/۱ ـ ۲۹۵ ( ط ، بولاق ۲۸۸۲ ) ،

16. « سر صناعة الاعراب » 147/1 - 148 ومقالة المبسرد في «الكامل » 1/1 - 2 • وانظر « التطبور اللقوي : مظاهسره وعلله وقواتيته » ص 27 - 15 أورد فيه مؤلفه طرفا مزالتص لدى معالجته فاتون المماثلة •

10 ه الغصائص × 47/7 = 07 •

. 14 ـ ي الخصائص ۽ 17/2 ـ 48 -

10 « سر صناعة الاعراب » ٢٠٤/١ • وشبيه بعقالة البقداديين هذه ما أورده ابن منظـور في ( سقسغ ) قال : « واصـله سفته بثلاث غينات ، الا أنهم أبدلوا من الغين الوسطىسينا فرقا بين فعلل وفعنل ، وانعا أرادوا السين دون سسائس العروف لأن في العرف سينا ، وكذلك القول في جعيـع ماأشبهه من المضاعف ، لقلق وعثمث وكمكع ، • وبنعوه ما ذكره في مادة ( كمع ) •

٣ ـ « جنهرة اللقة : ١٣/١ و ١٢٤ ٠

غ ــ « الكتاب » ٤/٤٠٤ ( ط. • بولاق ٢/٨٢٢ ) •

ہ ـ « سر صبقاعة الاعراب » ١٩٧/١ • .

٢ - مقدمة تعقيق مجمل اللغة ١٠٩/١ نقسلا عسن « مقاييس اللغة » ١٠٤٠/٣ .

## 

- ۱۸ د شرح الشافية ۽ ۲۹۷/۲ •
- ۱۹ ـ و العين » ۱۲/۱ و و تهذيب اللقة ، ۲۲/۱ •
- ٧٠ انظر المضعف الثلاثي والمضاعف الرباعي في المعاجم : «الصحاح » و « التكملة » و « لسان العرب » و « القاموس » الله بيث من القاعدة سوى (١٤) جدرا ، اشتركت الواوفي بناء خمسة منها واشتركت الياء في بناء التسعة المتبقية ، وجميع هذه المواد موضع خلف بين اهل النفية من حيثصحتها أو أصالة حروفها يغرج من العكم السابق ما جاء من رباعي مضاعف دخل في بنائسه واو أو ياء ، وهمو قدرلا باس به ، مبلغه (٢٥) جدرا ، ويعدل هذا نسبة ( ١٪) من مجموع الرباعي المضاعف وتفصيل ذلك أن الواو اشتركت في بناء واحد وعشرين جدرا هي ( وبوب ، وتوت ، وتوك ، جوجو ، وذوخ ، ودوز ، وزوز ، وسوس ، وشوش ، وصوص ، وطوط ، وموع ، هوه ، قراو ، وقوق ، وكوك ولوك ، ودول ، مومو ، وهو ، وقول ، والمن ، وسيد ، وسيد ، منه ، ينيل ، يهيه ، يايا ) وهند ما سنف من تقول عن الغليل وابن جنى تدل مني ترخصهم في نسجه •
- ٢٢ الهمزة ضعيفة الدوران في الجدور الرباعية ، ولا يزيددبينغ ترددها فيها على (١٠٨) مسرات ، قرابة تصفها في الرباعي المهناف ، فهي ترد ثانية ورابعة في (٢٠) جدرا ، ولا تقع اولا في الرباعي المجرد الا شدودًا في سبع مسواد لا تثبت على نظر ، وقد تص سيبويه على زيادتها اذاوقعت اولا رابعة فصاعبدا ، انظس « الكتساب ، ٢٠٧/٤ ل ط ، بولاق ٢٠٣/٢) .
  - ٢٣\_ انظر الجدول المقارن لنتائج المضعف والمضاعف والرياعيني هذه الدراسة ولدى د. موسى ص ٢١ •
- 37- من أمثلة ذلك ما ورد في « الصحاح » مضعفا ثلاثيا فـمالتصر في شرحه على المضاعف الرياعي المستعمل منه نصو : ( هنث ، وحج ) ونظير هذا في « لسان العرب » : « فقخ ،وفذ ) » وإشار الى هذا الفطا في « النسان » مؤلفا » الدراسة الإحصائية لجنور معجم تاج العروس » ومثلا لهـــنابايراد النتي عشرة مادة ثلاثية الول : ومثل هذه الإخطاء الرها مضاعف في الاحصاء الد فيها زيادة مادة ثلاثية في مستعملة ونقص مادة رياعية مستعملة ، ومعلوم ان اي خطا بهذا العجم في أية دراسة احصائية ينسعب على جميع النتائج ، اللراحصاءات معجم تاج العروس ص ١٢ وعجبت نسقوط مسادة ( تعتج ) من « احصائيات جدور معجم نسان العرب «للدكتور موسى ص ٣٥ ، جدول رقم (١٠) مع أن ابن منظور الدرها بعادة رباعية مستقلة •
- ولا هناك جملة ملاحظات منهجية تغص ، اسنان العرب ، على جلالته واعجابي به ، ساكتني بايرادها مدللا على كل منها يذكر يعض المواد ، تاركا الشرح والتفصيل فيها إلى بحث آخر ، مشيراً إلى إن اكثر ما تظهر به تلك الإطاء معارضة ما في اللسان بما في الاصول التي نقل منها ، من ذلك الموادالتي وردت تصحفه عن أصولها نعو : ( (را ، مرفن ، أصطبة ، أنبج ، أسبسه ، شميد ، عرفم ، عطود ) ، ومنها المواد التي وقع فيها اختلال بين العنوان والشرح فقد البت في الهامش كلا من ( رائه منه ، جلعد ، دفس ، طرطس ، داله ، جوا ) وشرح ـ على التبواني ـ كلا من ( ارن ، سته ، جلعد ، دفس ، طرطس ، داله ، جوا ) وشرح ـ على التبواني ـ كلا من ( ارن ، سته ، جلعمد ، دفس طرطيس ، دكا ، جاو ) ، ومنها المواد التي ذكرت ضمن فيها ولم تفرد وحدها ، وكثير منها لفات في مواد اخرى ، منه انه يفرد في كثير من الأحيان ما كان من هذا القبيل ، فتداورد ( دلغ ) في ( لفف ) ، و ( ليه ) في ( أوه ) ، و ( أيه) في المناد في المناد القبيل ، فتداورد ( دلغ ) في ( نفف ) ، و ( ألبه ) في ( أسوا ) ، ورئيها المواد التي وردت في غير موضعها لامتبار ما ، كانترد تنبيها على خطا لاحدهم فيها ، أو تكرارا لايرادها مسرة ولاية واطرى رباعية ، أو غير ذلك ، وأمثلة هذا كثيرة من نعو ( دلنظى ، الرئدى ، بينيث ، ستهم ، ذرقم ، شيئم ، جيم ، درجي ، شنظي ، تكا ، تقي ، تطا ، مرئب ١٠٠ ) وجميع هذه المواد وردت على صورتها هذه بعجرها وبجرها في المنان المرب والصحاح ، وأكبر من ذلك انك تهد أدوات مركبة احتسبت في المبدور الثلاثية مثل ( تلك ، تيا، المنان ،
  - ۲۱. « دراسة احصائية لجلور معجم الصعاح » ص ۲۰ •
  - ٢٧\_ « احصائيات جذور معجم لسان العرب ، ص ٢١ •
  - ۲۸ هستي ( وپرټ ۽ ټرېټ ۽ سپسټ ۽ صبصتِ ۽ طبيطتِ ۽طبطتِ ۽ عبعتِ ۽ طبقتِ ۽ کيکٽِ ۽ ليکٽِ ۽ هيهتِ ) -
    - ۲۹ م دراسة احصالية لجلور معجم الصحاح » ص ۳۰
      - ٣٠\_ المرجع السابق ص ٢٧ ٠



٣١ يصدق هذا الكلام ما قرره الدكتور موسى في « دراسة:حصائية لجدور معجم تاج العروس » ص 6 قال : « • • يعيث ان أي خطا في المادة التي يقدى بها الكمبيوتر يترتب عليه خطا في كل ما يصدر من نتائج ، ومن هنا كان من المسروري تعري الصواب فيما يقدم لذاكرة الكمبيوتر من جزيئات ومعلومات ضمن البرنامج المعد للمشروع ، وثلك يديهة يعرفها أهل الاختصاص » •

٣٧ لم يتنبه على شيء من هذه الأخطاء الدكتور ابراهيــمأنيس في تقديمه للجذور الثلاثية في معجم « الصحاح » ولا في مقالتيه : « مسطرة اللغوي » التي صدر بها المعدد ٢٩من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ٧ - ١٢ ، ومقالة : « النظامة الالكترونية تعصى مفردات اللغة العربية » في مجلة اللسان العـربي ، المجلد العـاشــر ، الجـزء الاول » ص ٧٠٠ ـ ٢١١ • وكذا لم يتنبه عليها الاستاذ عبد السائم هارون في تقديمه للجذور في الثلاثية في « الصحــاح » وفي تقديمه بعده للدراسات الاحصائية لجذور معجم « لسان العرب » •

وكذلك فقد غفلت عن هذه الأخطاء ليلى العريري في مقالها « الكمبيوتر يتكنم العربية » وضمنته مقابلة مع المدكتسور موسى ، انظر مجلة الدوحة ، العدد ٨٩ ، رجب ١٤٠٣ هـ/مايو ١٩٨٣ م ، ص ٨٦ ـ ٩٠ •

٣٣ سلف قريبا بيان الأسباب التي نتج عنها هذا الغطا •

٢٤ انظر كتاب « الفعل زمانه وابنيته » ص ١٩٥ - ١٩٩ فقدتتبع فيه المؤلف بعض معانى امثلته •



#### 🔲 مراجع البعث ومصادره:

#### آ ـ المطبوعـة :

- احصافيات جلور لسان العرب ، د٠ على حلمي موسى ، جامعة الكويث ، دار السياسة ، ١٩٧٢ ·
- بصائر ذوي التمييز في اطائف الكتاب المزيز ، معمد بن يمتوب الفيروزابادي، تعتيق معمد على النجار ، القاهرة ، ١٢٨٣هـ.
- المتطور اللفوي : مظاهره وملله وقوانيته ، در رمضان عبد التواب ، القاهرة والرياض ، مكتبة المُعالَّجي ودار الرفاعي ، 1941 م
  - الجاسوس صبلي القاموس ، احمد فاوس الشنياق ،القسطنطينية ، مطبعة الجوالب ، ١٢٩٩ هـ ·
    - الغصائص ، عثمان بن جنى ، تعقيق معهد على النجار ،بيروت ، دار الهدى ٠
- دراسة احصائية لجلور معجم تاج العروس ، د٠ على حلمي موسى ، والدكتور عبد الصبور شاهين ، جامعة الكويت ، دار السياسة ، ١٩٧٣ م ٠
  - دراسة احصائية لجلور معجم الصحاح ، دم على حلمي موسى ، جامعة الكويت ، ١٩٧٣ ه
- سر صناعة الافراب ، عثمان بن جني ، تعقيق لجنة من الأساتذة ، الجزء الأول ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي العلبي، الطبعة الأولى ، ١٣٧٤ هـ/١٩٥٤ م ٠
  - شرح شافية ابن العاجب ، معمد بن العسن الاستراباني ،تعقيق عدد من الاسائدة ، بيروت ، ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥ م ٠
- علم التعمية واستغراج المعمى هند العرب ، دراسة وتعقيق: مراياتي ومير علم والطيان ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧ م •
  - العين ، الخليل بن أحمد ، تعقيق عبد الله درويش ، الجزء الأول ، بقداد ، مطبعة العالى ١٩٩٧ •
- سه الكامل ، محمد بن يزيد المبرد ، تعتيسق د زكي مبسارك ،الطبعة الأولى ، ١٣٥٥ هـ/١٩٣٦ م ، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي العلبي •
- الكتاب ، عمرو بن عثمان ، تعقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م ٠
  - ت مجلة الدوحة ، العدد ٨٩ ، مايو ١٩٨٣ ، ص ٨٦ ـ ٩٠ ، وزارة الإعلام ، قطر ٠



- مجلة اللسان العربي ، المجلد العاشر ، المجزء الأول ، ص٢٠٧ ٢١١ مكتب تنسيق التعريب الرباط ، ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٣ م •
  - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، العدد ٢٩ ، ص ٧ -١٢ •
- مجمل اللغة ، أحمد بن فارس ، تعقيق هادي حسن حمودي ،معهد المغطوطات العربية الطبعة الاولى ، الكويت ١٤٠٥ هـ/
- المعجم العربي : دراسة احصائية لدوران العروق في الجذور العربية ، يعيى مير علم ، اطروحة تبريز ( ماجستي ) مطبوعة بالرقلة ، اشراق د• شاكر القعام ، جامعة دمشق ١٩٨٤ •
  - المنهج المسوتي للبنية العربية ، د- عبد الصبور شاهسين ، بيروت ، موسسة الرسالة ، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م ٠
    - ب \_ المقطوطية :
- رسالة في استغراج المعمى ، يعقوب بن اسعاق الكندي نسخة ضمن مجموع قديم يشتمل على رسائل مختلفة للكندي •
- ساس صناعة الأعراب ، عثمان بن جني ، نسخة في المكتبة الظاهرية ، رقعها ( ١٥٠ ) وهسي منسوخة عن نسخية دار الكتب المصرية ذات الرقم ( ١٦ ش لقة ) •
- مجموع في التعمية يشتمل على رسائل مفتلفة في هذا العلم، منها رسالة لابن دنيني ، تعتقلا به مكتبة فاتح المودعة ضمن المكتبة السليمانية برقم ( 8794 ) • لدينا مصورة منه مهداتمن الاستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ ، كان قد ارسلها اليه الدكتور الفاضل فؤاد سزكين •



\* \* \*

# مُولِ للْعُلِيمِ فِيُ الْرِيغَالِينِ

## جبرائيل سعتادة

المكتشفات والدراسات الأثرية تجود علينا بين حين وآخر بمعلومات تبين دور سورية في احدى نواحي تطوير العضارة • وها ان قطرنا يبرز في مجال التعليم والتدريس ، وذلك بفضل ثلاثة مواقع اثرية اسفرت عن عدد كبير من الرقم الفخارية المكتوبة ، الا وهي موقع تل مرديخ في سورية الوسطى الذي يضم القاض مدينة ايبلا وموقع تبل العريري على الفرات ، في الطرف الشرقي من باديتنا وقيد اظهر فيه التنقيب بقايا مدينة ماري وموقع راس الشمرة على الساحل حيث ترقد مدينة اوفاريت ،

مثر في ايبلا على ما يقارب سنة مشر ألف رقيم مكترب (١) ، تعود الى الفترة الواقعة بين ٢٣٥٠ و ٢٢٥٠ قبل الميلاد ، ومن بسين هذه المجموعة الضغمة عدد من الوثائق هي مبارة عن تمارين ووظائف مدرسية يحسل كسل منها توقيع الطالب الذي كتبها وتوقيع أستاذه وهذه الوثائق هي أقدم نصوص حسن التمليم والتدريس ظهرت في المسالم • والي الفقرة نفسها أيضا وثائق معجمية ولفوية تدل على الاهتمام ذاته منها قواميس تتقابل فيها مفردات مسن اللغة الاببلائية المحلية وهي أقدم قواميس ظهرت في المالم حتى الان •

وفي ماري تم اكتشاف حبوالي عشرين النه رقيم فغاري مكتوب(٢) وفي القصر المائد المي الفترة الأخيرة من تاريخ المدينة ، أي الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وجد المنقبون قامتين كانتا مخصصتين للتدريس تحوي كلمنهما صفوفاً من المقاعد المصنوعة من القرميد المشوي ويتسع كل متعد الطالب واحد أولط البين أو لأربعة طلاب ، وعثر بالقرب من المشوي ديتسع كان الطلاب يتعلمون المقاعد على بعض أدوات الكتابة وعلى أوعية فيها عدد كبير من الصدف كان الطلاب يتعلمون بواسطتها الحساب •

آما موقع رأس الشمرة (٣) ، حيث تجري حفريات منذ عام ١٩٢٩ ، فهو عبارة هن تل يتألف بكامله من أنقاض المدن التي تعاقبت في المكان و أن أعمال السبر التي نمت في أعماق التسل دلت على أن أقدم تجمع سكني تواجدهنا يعود إلى الألف السابع و أما الحفريات المنظمة فهي تجري في الطبقة العليا حيث كشفت عبن مدينة تعود إلى عصير البرونز الحديث ، أي اللي الفترة التي تعتد من ١٦٠٠ حتى خراب المدينة المنهائي حوالي سنة ١١٨٥ قبل الميلاد(٤) لا ندري بالضبط الى أي عهد حملت المدينة المهائي وألمي أن نؤكد بسبب وثيقة اكتشفت في كل من موقع « أبو صلابيخ » في العراق وموقع ايبلا أن نؤكد بسبب وثيقة اكتشفت في كل من موقع « أبو صلابيخ » في العراق وموقع ايبلا أنها كانت تعمل حتما هذا الاسم في القرن السادس والمشرين قبل الميلاد وقد عش في الطبقة العليا من رأس الشمرة على حوالي أربعة آلاف رقيم فخاري مكتوب (٥) تعود الى القرنين الرابع عشمر والثالث عشر قبل الميلاد ، ونثرت لنا المديد من المعلومات في وادارية وهناك نصوص لفوية ومدرسية تساعدنا على المتعرف الى التعليم في أو فاريت، موضوع بحثنا هذا (١) و

كانت أوخاريت ، في زمن الرقم المكتوبة أي في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ، عاصمة مملكة تمتد من الجبل الأقرع شمالا حتى نهر السن جنوبا وتحدها شرقا سلسلة الجبال الساحلية ، محتلة هكذا البقعة التي تشكل اليوم محافظة الملافية ، كان الكنمانيون يؤلفون معظم سكانها ؛ والشمب الكنماني من أهم الشعوب الذين قطنوا سورية في الماضي وبنوع خاص المنطقة الساحلية وقد أطلق عليه الاغريق في عهد لاحق اسم الشعب الفينيتي غير أننا لا نرى أي سبب لأن يلقب هذا الشعب بغير الاسم الذي كان يطلقه هو على نفسه ، وسنرى أنه كان في أو غاريت الى جانب الأغلبية الكنمانية أناس ينتمون الى شعوب آخرى "

ان العفريات التي أجريت ولا ترال تجري في أوغاريت لم تسفر حتى الأن عن اكتشاف مدارس أو أي بناء أو قاعة خاصة للتعليم كما كان العال في ماري و خير أن هناك شواهد عديدة تدل على نشاط مدرسي مكتف ولدينا أكثر من قرينة على أن هنا النشاط كان يتم في القاعات المدة لعفظ الإضابير وفي المكتبات وان معظم الرقم المكتوبة قد اكتشفت على شكل مجموعات وكل مجموعة تؤلف إما مكتبة أو ديوانا للأرشيف أي الإضابير والمكتبة أما أن تكون تابعة لمؤسسة دينية أو لأحد الإفراد وقد تم حتى الأن اكتشاف عدة مجموعات هي : مكتبة الكاهن الأكبر حيث وجدت الملاحم والأساطير مكتبتان لكاهن أخر في اللحي المتد جنوب الأكبر وبول ، مكتبة النصوص الأدبية في المخدد ألجنوبي وفي الحي المغم المتد شرقي القصر الملكي ، ديوان للأضابير في القصر ديوان أضابير خاص وان كل الوثائق ذات الطابع المدرسي ظهرت في القاعات المخمصة لهذه المجموعات وكذلك بعض الأدوات الكتابية كالمخرز أو المنقاش وهو القلم الذي كان ديوان المدينة التعليم خير مرتبطة بالنباء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن سقراط كان يلقي تعاليمه على تلاميده في بالبناء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن شقراط كان يلقي تعاليمه على تلاميده في بالبناء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن شقراط كان يلقي تعاليمه على تلاميده في بالبناء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن شقراط كان يلقي تعاليمه على تلاميده في بالبناء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن شقراط كان يلقي تعاليمه على تلاميده في بالبناء الذي يجري فيه ، ونحن نعلم مثلا أن سقو الكن يلقي تعاليمه على تلاميده في بالرسة في الموردة في المورد المؤلفة المؤل



المطرقات والحوانيت كما أن افلاطون كشيراما كان يحاور تلاميسده وهو يتنزه معهم في الحدائق • ففي قاعات المحفوظات كان الكاتب (SCRIBE) الاوغاريتي يقضي معظم وقته ويقسوم بكتابة الرقم الفخارية ثم يصنفها ويرتبها على رفوف وفيها أيضا كان يزاول دوره كمدرس(٧) •

ان الكاتب هو المنصر الأساسي في موضوعنا وحوله يدور كل ما يتعلق بالتعليم في أوغاريت • كثيراً ما تعتبر بعض العضارات الأخرى أن الكاتب هو مجرد ناسح ، يحفر على الرقيم نصوصاً تعطى له أو تمنى عليه • أما في أوغاريت فدوره يبارو أكثر أهمية ونراه يعتل مركزاً مرموقاً في المدينة وأحياناً في البلاط الملكي وقد عرفتنا النصوص أسماء بعض الكتبة ويمكننا أن نستنتج من المكتشفات الكتابية في رأس الشمرة الأمور التالية :

- ان الكاتب الأوغاريتي يقوم فعلا بدور المعلم ويهتم بتعليم الكتابة •
- أن الكاتب الأوغاريتي ذو ثقافة عالية، ينظم وثائق موسوعية ومعجمية تتضمن معلومات هامة في ميادين مغتلفة ونذكربالمناسبة اننا نراه في بعض الرهم يضيف الى جانب توقيعه عبارة « خادم نابو ونيسابا » وكانا في ميثولوجيا بلاد الرافدين إلهي البحث والمعرفة •
- أن الكاتب الأوغاريتي يبذل جهدا ليتعلم اللغيات الاجنبية ولكي يعلمها الى طلابه فسنرى كيف أن الضرورة كانت تفرض عليه وعلى طلابه أن يكونوا ضالعين في بعض هـذه اللغات •
- أن الكاتب الإوغاريتي كان متضلعاً فيما نسسميه في عصرنا « علم الكتابات » EPIGRAPHIE ويعود لأحد الكتبة أو الجموعة منهم الفضل في ابتكار طريقة جديدة في الكتابة حوالي سنة ١٣٨٠ قبل الميلاد وهي الطريقة الإبجدية •

لا شك في أن الكاتب الأوغاريتي قد اهتم قبل كل شيء بلغت أي باللغة المعلية التي كانت تتكلمها الأغلبية الكنمانية القاطنة في المدينة وهي من اللغات الثلاثية (١) وفي رأينا يمكن أن نطلق عليها اسم « اللغة الكنمانية » ما دامت هي التي كان يتكلمها المكنمانيون ، غير أن الأوساط الملمية تطلق عليها بصورة عامة اسم « اللغة الأوغاريتية » هي قريبة كل القرب من اللغة المربية من حيث التراكيب وقواعد المعرف وخاصة من حيث المفردات ، اذ يوجد فيها حوالي الفكلمة هي نفسها في اللغة العربية ، فاذا علمنا أن الأسماء المعروفة حتى الآن في الاوغاريتية ، باستثناء الاعلام ، يبليغ عددها ١٢٧٦ كلمة (١) ، فتكون المفردات المطابقة للعربية تشكل أكثر من ثلثي مفردات الأوغاريتية وكما أنه تبين أن بعض الكلمات الاوغاريتية توجد لا في اللغة العربية الفصحي ، بل في اللهجة العابية الدارجة في الساحل السوري عامة وفي مدينة اللاذقية خاصة (١١) .

غير أن اللغة الأوغاريتية لم تدون قبل المرحلة التي نحن بصددها ، أي قبل مطلع المقرن الرابع عشر قبل الميلاد • في مطلع هذا القرن كان الملك نقماد الثاني قد أمر بتدوين القصائد الدينية التي كان بعضها ينشد في المعابد باللغة المحلية وتتوارث شفوياً من جيل

المي جيال ومن ثم أخذت أهمية أوغاريت السياسية تزداد فكثر تبادل الرسائل الدبلوماسية والتجارية بينها وبين البلاد المعيطة بها فأخذت الدواوين الرسمية تنظم وبات من الضروري ايجاد طريقة لتدوين اللغة المعلية وتدريب الطلاب على كتابتها والرجمتها الى الأكادية التي كانت اللغة المستعملة في المسلاقات الدولية وكذلك في ترجمة النصوص الآكادية اللي المغة المعلية •

ان الكاتب أو الكتبة الذين أرادوا عند أليجاد طريقة لتدوين الأوغاريتية وجدوا انفسهم في حيرة و فالى أية طريقة يا ترى يلجؤون ٢٠٠٠. كان المسالم المتمسدن يستعمل انشاك طريقتين في الكتابة: الطريقة المسورية أي الهيروعليفية السائدة في مصر حيث كانت الاشارة تمثل كلمة كاملة والطريقة المسمارية المسوتية السائدة في بلاد الرافدين حيث تمثل كل اشارة مقطعا صوتيا و انما تعتاج الطريقتان الى مئات الاشارات مما يجمعل استخدامهما أمرا عسيرا وشباقا ، فهاذا وجباختراع طريقة جديدة فلتكن سهلة ومبسطة ووسن جهة أخرى رأى المخترع أو المخترعون أن الاشارات المسمارية أكثر صلاحية سن الاشارات الهيروغليفية على ورق البردي الذي يمكن حفظه في أرض جافة كأرض وادي النيل ولا يمكن حفظه في أرض جافة كأرض وادي النيل ولا يمكن حفظه في أرض طباقة كأرض وادي النيل ولا يمكن حفظه في أرض طباقة كأرض وادي النيل ولا يمكن حفظه في أرض وادي النيل التجرد من قيمها المصوتية على

منايجب أن نتوقف عند تلك اللحظة التاريخية من مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي تفتقت فيها عبقرية كاتب أو مجموعة كتبة من أوخاريت و لقد بدأ استعمال الطريقة المسمارية المصوتية في بلاد ما بين النهرين في الألف الثالث قبل الميلاد وخلال أكثر من ألف سنة لم يدر في خلد أحد أنه بالامكان ايجادكتابة تبثل كل اشارة فيها لا مقطعاً صوتياً بل حرفاً واحسداً كما عو العمال في أبجدياتنا المديثة وعلى الملحظة ، كان المقطع المصوتي يؤلف بنظر الكتبة عنصرا ثابتاً غيرقابل للتجزئة شأنه شأن الذرة وعلى المنوال نفسه ما بذل من جهود وعلم ووقت وأموال قبل التوصل المي تفتيت الذرة وعلى المنوال نفسه أمضت البشرية زمناً مديداً جداً قبل أن تكتشف المكانية تفكيك المقطع المصوتي وهذه الرفية الكامنة كمون الجمر تحت الرمادخرجت الى حيز الواقسع وأصبحت حقيقة علموري في وهذه الرفية الكامنة كمون الجمر تحت الرمادخرجت الى حيز الواقسع وأصبحت حقيقة مطلع المقرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداع ولادة أبجدية في غاية التبسيط مطلع القرن الرابع عشر وقد أتاح هذا الابداء ولادة أبعدية في غاية التبسيط ولادة المحدية المحدية في غاية التبسيط ولادة المحدية المحدية في غاية التبسيط ولادة المحدية في خاية التبسيط ولادة المحدية في خات المحدية في خات التبسيط ولادة المحدية في خات التبسيط ولادة المحدود المحدود ولادة المحدود و

#### 🔲 رقم الألفياء:

أنت حقريات رأس الشمرة الى اكتشاف وثائق تبين بوضوح معاولات الكاتب الاوغاريتي لتعليم حروف الأبجدية الى طلابه فقد عثر على عدد من رقم الألفباء ونحن نطأق هذه التسمية على رقم فغارية صغيرةنقشت عليها أحرف الأبجدية الاوغاريتية الثلاثين وهي مرتبة بعسب التسلسل الذي كان معتمداً أنذاك وقد تبين أنه ، باستثناء

**BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB** 

فروق طفيفة ، هو ترتيب الأبجدية العربية وترتيب الإبجدية اليونانية التي هي مصدر معظم ابجديات العالم ولما كان هذا التسلسليظهر في كل رقم الألفباء المكتشعة في الموقع فهذا يدل على أن هذه الوثائق وضعت حتمالفاية التعليم ، فباستطاعة الطالب أن يحفظ عن ظهر قلب وبسهولة أكبر الأحرف الثلاثين اذ تعرض أمامه حسب تسلسل لا يتغير و ومعا يبعث حقا على التأثر أن نرى بأن الاطفال اليوم في عدد كبير من بلدان المعمورة يتعلمون استظهار الابجدية بالمترتيب الذي كان طلاب أوغاريت يتعلمونه منذ أربعة وثلاثين قرنا و

ان دراسة رقم الألفباء بدقة هاسة جدا وممتعة والنها تدخلنا الى صعيم العلاقة بين الكتبة والطلاب آخذين بعين الاعتبار أن علماء اللغات القديمة اليوم يعرفون بسهولة ما اذا كانت الأحرف المسمارية من نقش يدماهرة مدربة أو أنها من صنع يد قليلة الخبرة ويمكننا بالتالي أن نتتبع بطريقة حية انتقال الكتابة من كاتب متمرس الى آخر ما يزال مستجدا ومن جهة أخرى تبين هنده الوثائق ما كان يبدي الأستاذ تجاه طلابه من صبر وعناية وان عدد رقم الألفباء المكتشفة في رأس المشمرة يبلغ أثني عشر رقيماً وحسب معلوماتنا لم تكن حتى الآن موضع دراسة اجمعالية (١٢) و

يوجد بينها خمسة رقم نقشت عليها ، دون وجود أي نص آخر ، الأبجدية بكاملهما ولمرة واحدة · فتلك التي نراها بخط جميلكانت دون شك بمثابة نموذج أعدد الكاتب للتداول بين الطلاب ، أما تلك التي تبدوكتابتها غير جيدة فهي تشير اللي أنها من صنع طلاب يبذلون جهدهم في نسخ الاشارات · وهناك أيضا رقيم سأدس لا يعمل الا الأحرف الستة الاولى من الأبجدية فهو على ما يبدو عبارة عن وظيفة طالب لم تكمل لسبب أو لآخر.

لدينا من جهة أخرى رقيم يشهد بوضوح تام أنه لطالب منهمك في التدريب على الكتابة، فنراه في بادىء الأسريميد، على الوجه الأولمن الرقيم، خمس مرات نسخ الاحرف المشرة الأولى من الأبجدية، ثم ينتقل الى الرجمة الثاني فيكتب على مرتين هذه الاحرف العشرة، وعندما ازدادت ثقته بنفسه أخذ ينسخ الثلاثين حرفا دفعة واحدة و وهناك رقيم يجعلنا ندخل تماما الى صف يجري فيه تعلم الكتابة واننا نرى في قسمه الملوي أحرف الأبجدية الثلاثين ومكتوبة بيد المعلم وموزعة على سطرين واثنان وعشمرون في السطر الأول وثمانية في السطر الثاني وسبب شرودة قد راح ينسخ النموذج المعلى له مبتدئ مبتدىء والطريف أن التلميذ وسبب شرودة قد راح ينسخ النموذج المعلى له مبتدئا بالأحرف الثمانية من السطر الأول والعشرين من السطر الأول والمنانية والعربة والمنانية والعربة والمنانية والعربة والمنانية والعربة والع

نشير بعد ذلك الى رقيم هو اما عبارة عن مسودة ، أو نموذج وضع من أجل الطلاب النين لا يزالون يتدربون على كتابة الاحرف وهم يحاولون أن يتعلموا أسلوب المراسلة • فنسجد في الرقيم ، على مرتين ، الأحد عشر حرفا الأولى مسن الابجدية كما نجسد بعض عبارات التمني أو المجاملة التي كثيراً ما نقرؤها في الرسائل المكتشفة في رأس الشمرة : فلتحفظك الآلهة وتنقذك ! • • » ، فلتتحقق أغلى أماني أخي وصديقي ، ونجد أيضا في الرقيم ذاته فعل « أعطى » مكرراً ست مرات بصيغ مختلفة • وهناك رقيمان نجد في كسل منهما نصا باللغة (لآكادية وعلى هامشه عبدة محاولات لكتابة أحرف الأبجدية الاوغاريتية •



ونذكر أخيراً رقيماً رتبت فيه أحرف أبجدية أوغاريت في أعمدة ويوجد مقابل كل حرف المقطع العموتي الآكادي المسابق لهباللفظ • أنه ولا شك جدول وضع لخدمة الكتبة المكلفين بالترجمة من الأوغاريتي الى الآكادي وبالمكس ولخدمة الطلاب الذين يتعلمون أصول الترجمة •

ان الكاتب الأوغاريتي بعد أن يكون قدعلم تلاميذه آحرف الأبجدية يبدأ بتعليمهم استخدامها في كتابة الكلمات وبالتالي يعلمهم كتابة الجمل المختلفة فقد عش في رأس الشمرة على عدد من التعارين المدرسية ،نذكر منها رقيماً يتضمن اربعة حروف أوغاريتية تفصل بينها خطوط صغيرة عمودية ثم نرى كلمة مركبة من تلك الحروف فيبدو أن المعلم كان قد أملى على طلابه تلك الأحرف وكلفهم بآن يؤلفوا منها كلمة أو كلمات •

#### اللفات الإجنبية:

صحيح أن الكتبة أول ما بدأ اهتمامهم باللغة الأوغاريتية وتأمين طريقة سهلة لتدوينها وتدريب طلابهم على كتابتها وأنما هناك ناحية أخرى شغلتهم أيضا وهي موضوع اللغات الأجنبية و أن أعمال التنقيب في رأس الشمرة قد أسفرت عن وثائل موضوعة بعدة لغات ، فعلاوة على اللغة الإوغاريتية المحلية ظهرت بين انقاض المدينة وثائل بقده اللغات والسومرية والحورية والقبرصية والعثية، وسنتناول على التوالي هذه اللغات وذلك من راوية موضوع هذا البحث ، أي اننا سنحاول معرفة وضع كتبة أوغاريت تجاه كل لغة وبتمبير آخر أن ندرك مدى اطلاعهم عليها وكفاءتهم في ميدان الترجمة ومسن الدلائل على أنهم كانوليميون الموضوع اهتماما كبيرا أنهم وفروا لأنفسهم ولطلابهم الوثائق التي يحتاجونها في أعمال الترجمة و نذكر منها القواميس التي كانت في متناول الذين يشمل نشاطهم اربحافات و في تلك القواميس ذات اللغتين أو كانت في متناول الذين يشمل نشاطهم اربحافات أن يتلك القواميس ذات اللغتين أو النسات الشيلات أو الأربع نرى المفردات السومرية أو الأكادية أو اكتبهما والمي جانبيهما الترجمة المقارن الذي تحدثنا عنه والنوغاريتية أو احدى هاتين اللغتين ، كما أننا نذكر الجدول المقارن الذي تحدثنا عنه و

#### □ اللغة الأكبادية:

نبدأ باللغة الأكادية ويطلق عليها أحيانا اسم اللغة البابلية مع العلم أن النصوص الأكادية تشكل مع النصوص الأوغاريتية أوفراكتشافات رأس الشمرة الكتابية عدداً • انها مدونة حسب الطريقة المسمارية الصوتية • ولدت في بلاد الرافدين ثم انتشرت ، اعتباراً من أواخر الألف الثالث في سائر بلدان الشرق الأوسط واعتصدت في المراسلات السياسية والتجارية بين مختلف الممالك كما كانت في الوقت نفسه لفة الأدب والمعرفة فهي أشسبه ما تكون بالانكليزية واللاتينية في أن واحد • يتبين من المعلومات التي اسفرت عنها المفريات أن أو هاريت لم تكن لها مع بلاد ما بين النهرين علاقات تذكر كما أنه لم يكن في أو هاريت تواجد لجائية من تلك البلاد ولذلك لم يحتج الكتبة الى اللغة الأكاديمية للتحدث مسم أي



شخص ٠ انما كانت معرفتها ضــرورية لأنءراسلات العاصمة الكنمانية مع بقية الدول ، وبنوع خاص مع مصر وقبرص وبلاد العثيين،كانت بهذه اللغة ، كما أن الثَّقافة البابليــة كانت تخيم على الكتبة والمثقفين في أو هاريت فكانت النصوص الأكادية الدينيسة والادبية والملمية مُشتهرة في سائر بلاد الشرق فكانلا بدلهم من الوقوف عليها • في يومنا الحاضر تستعمل مقتطفات مسن الأدب الكلاسيكي فيوظائف وامتحانات الترجمة وهكذا كان شأن كتبسة أوغاريت وطلابها فنراهم يحاولون ترجمة عيون الأدب الكلاسيكي لدلك الزمن ، أي الأدب البابلي • ولا شك أن القواميس التي ذكرناها والنصوص اللغويسة الأكادية التي ظهرت بكثرة في رأس الشمرة تبرهن على أن دراسة اللغة الأكادية كانت تدخل ضمن تعلَّيم وتدريب الطَّلاب • ومن جهـة أخرىنذكر أن بعض الوثائق الدبلوماسية الهامــة من مُعاهدات واتفاقات دولية وجدت مكتوبةعلى نسختين احداها بالأكاريبة والأخرى بالأوغاريتيةكما أننا نجد في الإضابر الرسميةرسائل موجهة الى الخارج واكنها باللغة المحلية ، انها دون شك نسخ أو مسودات بالاوغاريتية لرسائل بعثت باللغة الأكادية وبالمقابل نجيد رسائل قادمة من الغارج ومنسوخة بالأوغاريتية فهي ترجمات لوثائق جاءت من ممالك أخرى ، ورأت الادارة الملكية أن تحفظ عنها نسخا باللغبة المحلية ، ومسن مظاهر تمكن كتبة أوغاريت باللغة الأكاديةومهارتهم أنه تم اكتشاف بعض الرقم تحمل نصا أكاديا ولكنه مكتوب حسب الطريقية الأبجيدية ٠

#### □ اللغة السومرية:

لقد بقيت اللغة السومرية على مدى الناسنة ، أي من ٣٥٠٠ حتى ٢٥٠٠ ، اللغة المكتوبة الوحيدة في بلاد الرافدين وبعد ذلك كانت مقصورة على العلماء والكهنة ، في أو فاريت كانت السومرية عبارة عن لغة ميتة ، على حدد تعبير الغرب ، أي انها لم تكن تستعمل للمكالمة ، بل نراها في نصوص ذات طابع علمي ونصوص أدبية ودينية وسحرية ، ان وجودها في القواميس والنصوص اللغوية دليل على انها كانت ضمن برامع التديس ،

#### □ اللغة العورية:

المى جانب الكنمانيين كان يعيش في أو غاريت عدد لا بأس به من الحوريين وهو شعب انحدر من شمالي شرقي سورية وقطن الساحل في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد و انه يكتب ويتكلم اللغة الحورية وهذه اللغة كما كنا نعرفها قبل اكتشافات رأس الشمرة كانت مكتوبة بالاشارات المسمارية الصوتية كمساهو الحال في الأكادية في أننا نرى في رأس الشمرة ، علاوة على النصوص المكتوبة بهذه الطريقة ، نصوصاً حورية مكتوبة بالاشارات المسمارية الابجدية التي ابتكرتها أو غاريت (١٣) و السؤال الذي يطرح : هل أداد كتبة كنمانيون أن يطبقوا على اللغة الحورية هذه الطريقة الأكثر سهولة أم أن كتبة مسن أصل حوري تعلموها من زملائهم الكتبة الكنمانيين؟ نلاحظ أن الرقم الحورية الأبجدية هي بصورة عامة نصوص طقسية كانت تتلى أو تنشد في المعابد ونصوص هي عبارة عن لوائح بأسماء



الألهة العوريين • كما نرى رقماً تتضمن فيأن واحد نصا حوريا أبجديا ومقطماً بالاوغاريتية الأبجدية • لذلك نميل الىالاعتقاد بأن هذه النصوص وضعت من قبل كتبة حوريين • غير أن القواميس التي ذكرناها تدل على أن دراسة اللغة والكتابة العورية كانت هي آيضاً بين الأمور التي يتناولها التعليم في أوغاريت فكان الكتبة المعليون وطلابهم يتدربون على كتابة اللغة الحورية وكانوا حتما يتكلمونها بسبب الجالية التي تعيش بينهم •

#### □ اللفة القبرصية:

هناك دلائل أثرية عديدة أسفر عنها التنتيب وكذلك عدد من الوثائق المكتوبة تشير الى وجود جالية قبرصية ، لا يعرف حجمها بالضبط • كانت تقطن اوغاريت وفي الحي المكائن قرب المرفأ المطابق للخليج المعروف اليوم باسم « مينة البيضا » وكذلك توجد دلائل عديدة عن علاقات وثيقة ومستمرة بين الجزيرة والعاصمة الكنمانيسة عقد عشر في رأس الشمرة على رسائل ووثائق مختلفة واردة من قبرص وهي مكتوبة طبعاً باللغة الاكادية المستعملة في المراسلة بسين الدول •

لم تسفر العفريات عن وثائق عدرسية أو لنوية تبين أن الكتبة الكنمانيين المعليين المعليين أرادوا أن يتعلموا اللغة القبرصية غير أننانلاحظ (نبعض الوثائق المكتوبة بانقبرصية (١٤) قد اكتشفت في دواوين الأضابير أو في مكتبات، أي في الأماكن التي كان الكتبة الأو غاريتيون يتمركزون فيها ، ومن جهة أخرى يوجد رقيم سوضوع بالقبرصية يدل على يد غير معتادة على اشارات هذه اللغة مما جمل بعض العلماء يعتقدون أنها من صنع كاتب كنماني ، زد على ذلك أن أحد الرقم القبرصية المكتشفة هو عبارة عن قائمة أسماء من النوع الدارج في أو فاريت بعضها أسماء أعلام معليسة على الأغلب ، كل هذا يدل على أن كتبة أو فاريت كانوا يلمون بعض الشيء بالكتابة القبرصية ، ونذكر هنا أنه في موقع هائة ، بلطان تيكه ، قرب لارنكا ، في قبرص عشر مؤحرا على كأسسن الفضة تعمل كتابة بالأو فاريتية ، فهل قرب لارنكا ، في قبرص عشر مؤحرا على كأسسن الغضة تعمل كتابة بالأو فاريتية فهل الساحل يمكن أن نتصور أن كتبة فبرص تأثروا بالطريقة الإبجدية المستعملة في الساحل السوري المقابل ، هذا ما يمكن أن توضعه يوما الحفريات التي تجري في أو غاريت أو قبرص ،

#### □ اللغة المصرية:

ليس لدينا أي برهان على وجود جائية مصرية في أوغاريت (١٠) • ان العفريات اسفرت عن عدد كبير من القطع الفنية تعمل طابعاً مصرياً انما نرى العلماء متفقين على أنها إما قطع مستوردة أو قطع من صنع فنانين معليين تأثروا بالفن المصري • ومن جهة أخرى عشر في رأس الشمرة على عدد كبير من الكتابات الهيروغليفية المصرية • ومعظمها منقوش اما على هدايا مرسلة من قبل البلاط الفرعوني الى البلاط الأوغاريتي أو على هبات الى معابد أوغاريت • ولدينا بعض الوثائق والأدلة التي تشهد على تواجد مصري



والو على نطاق محدود ، نذكر منها الامورالتالية : نعلم أن ممثلا للبلاط الفرعوني كان يسكن منزلا فغما قريباً سن قصر اوغاريت الملكي وأنسه كان يتعاطى بعض الأعسال المتجارية ، النصوص تتعدث عن طبيب مصري استدعاه أحد ملوك أوغاريت وعسن مواطن مصري ابتاع منزلا من الملك وعن مصرين كانوا يتعاطون تجارة منتوجات اوغاريتية من زيت وخمر ، كما أننا نعلم أن أحدى أميرات وادي النيل تزوجت مسن ملك أوغاريتية من بقي أن نتساءل أذا نتج عسن هده التأثيرات وهذه الاتصالات المحدودة انعكاس على نشاط الكتبة الاوغاريتين ، كان هؤلاء يشاهدون النصوص المصرية المحفودة على الهبات المتداز المعابد ، ولا شك آنهم أخدوا بجمال الاشارات الهيروغليفية التي تمتساز بطابع فني ، فهل خطر ببالهم أن يحاولوا تقليدها ؟... أن معطيات التنقيب الأثري في بطابع فني ، فهل خطر ببالهم أن يحاولوا تقليدها كتابات هيروغليفية يعتقد الملماء اليوم أنها من صنع كاتب أوغاريتي ، الأولى منقوشة على قاعدة صغيرة اكتشفت في القصير البغوبي والثانية منقوشة على نصب وجسد في معبد الاله بعل ، والثالثة حفرت على سيف ظهر في المعتد شرقي القصير الملكي ،

#### □ اللفة العثية:

في الفترة التي نعن بصددها ، أي في القرنيين الرابع عشر والمثالث عشر قبل الميلاد ، كانت أوغاريت تعت سيطرة الامبراطورية العثية ورغم مقاومة بعض ملوكها لهذا النفوذ كان العثيون يلعبون دورا هاما في حياة العاصمة الكنعانية والغريب والحالة ههذه أن يكون التأثير العضاري قليلاً جدا والمسفر المفريات عن قطع فنيية تدل على تأثير حثي يذكر والعلاقات التجارية كانت مقصورة على بعض القوافل وأحيانا على نقل بعض المواد الغذائية في مراكب من ساحلنا الى سواحل الأناضول وفي أوغاريت تم اكتشاف منزل شخص حثي المتبادلة بين العالم العثي وأوغاريت موضوعة كلها باللغلة الأكادية الدولية مع العلم أن المسائل الواردة تعمل خاتم السلطة العثية وهو موضوع بالكتابة الهيروغليفية العثية وبيب الإشارة الى أنبه لم يعشر في دواوين الأضابير وفي المكتبات على قوامس أو أيت يجب الإشارة الى أن على أن كتبة أوغاريت كانوا يتعلمون اللغة الحثية و نذكر فقط وثائق مدرسية تدل على أن كتبة أوغاريت كانوا يتعلمون اللغة الحثيبة و نذكر فقط رقيم مستورد و على كمل حال فليس مسن المستحيل أن يكون كتبة أوغاريت قد اهتموا رقيم مستورد و على كمل حال فليس مسن المستحيل أن يكون كتبة أوغاريت قد اهتموا بعض الشيء بلغة دولة كانت سلطتها تهيمن على مقدرات العاصمة الكنعانية (١٦) و

#### الكتابة والثقافة:

لا تشكل الكتابة هدفا في حد ذاتها ، انها في النهاية ليست غسير أداة لنقبل الأفكسار والمعارف عير أن الوثائق المكتوبة المكتشفة في أطلال رأس الشمرة لا تقدم لنبأ بصورة مباشرة وجلية المعلومات التي نريدها عن الثقافة العامة في أوغاريت ونعني بذلك مجمل معارفها في مختلف الميادين وبالتالي لا ندري الدور الفعلي الذي كانت تلعبه الثقافة العامة في مجال التعليم والتدريس ومن المؤسف أن هنذا الموضوع لم يعالج حسى الآن بطريقة

منهجية رغم أن هنالك اليـوم ألاف المؤلفات عن مكتشفات رأس الشمرة فمن المرغوب فيه المقيام بعمل دؤوب يساعد بين أكداس الرقم المنبوشة حتى الآن ، على اكتشاف كل ما يمكن أن يجلو لنا هذا الموضوع ، وسنفدم هنا لمحة مختصرة عن أهم النواحي التي تبرزها الرقم المكتشفة .

سنتكلم أولاً عن المقوائم وقد عشر منها في رأس الشمرة على عدد لا يعصى ويتعلق معظمها بالتنظيم الاداري والعياة الاقتصادية ولكن هناك قوائم ألها أهمية كبرى في موضوعنا هذا فهي تبدو لنا كمفكرات وهيش FICHES سبيهة بالتي يستخدمها اليوم علماؤنا لتؤمن لهم بسرعة المعلومات التي يعتاجونها أثناء دراساتهم نذكر منها رقيما يتصمن خمسمئة سطر على غاية مسن الأهمية لأنه نوع مسن موسوعة فنجد فيه تعدد الأسماك والطيور والنباتات والمنسوجات والأقمشة والإحجساروما شابه ذلك وهناك أيضا قوائم تعدد ألهة أوغاريت وقائمة تعداد الآلهة المورية ونذكر بنسوع خاص رقيما يتضمن جدولا بالآلهة السومرية وتجاه كل إله نرى ما يقابله مسن ألهة عند الأوغاريتيين والحوريين فتلك لعمري وثيقة عن الديانة المقارنة تعود في القدم الى ما ينوف على ثلاثة ألاف سنة ومن القوائم التي كانت تستعمل كمفكرة نذكر عدة رقم سمحت بوضع جدول بمقاييس الأوزان التي كانت تستعمل كمفكرة نذكر عدة رقم سمحت بوضع جدول بمقاييس الأوزان

عشر أيضا بين الأطلال على بعض النصوص الطبية ، علما أن الطب في ذلك الوقت كان على ارتباط وشيق وتداخل كامل مع السحر ، انحا نستطيع أن نتعرف بواسطتها على عدد من الوصفات الطبية وبواسطة نصوص الابتهالات والأدعية السحرية نتعرف أحيانا على بعض الامراض والأدوية و من بين الأمراض يرد ذكر المداع والانفلونزا والمعرع والزكام والدوار ومرض الأسنان والرئية والبعلين والميون وكدلك اعتبلال المضلات والمجلد و أما المعلاجات فأكثرها نباتية ويمكن أن نطلع من أحد الرقم على المفالجة بواسطة حمام بخار و هناك نص يذكر بوضوح وجود أطباء في أوغاريت كما نذكر نصا وجدد بأربع نسخ نقشت عليها تعليمات العناية الواجب اتباعها تجاه الخيول المريضة و

النصوص السحرية المتعلقة بعلم الفلك لا تبين لنا بدقة معلومات الاوغاريتيين الفلكية النما يوجد نص فسر كأنه تلميح لكسوف الشمس أما الموسيقي فلدينا عدة رقم مكتوبة باللغة الحورية تتضمن التنويط (أوالمتدوين) الموسيقي لبعض الترانيل والأناشيد الدينية (١٧) أما علم الحقوق في أوغاريت فيمكن التعرف عليه عن طريق عدد كبير مسن النصوص القانونية تم اكتشافها في جناح من القصر الملكي (١٨) .

المعروف أنه تم الكتشاف عدد من الأساطير والملاحم(١٩) في بناية الكاهن الأكبر ، قرب معبد الآله بعدل وكانت كسا ذكرنامتوارثة شفوياً من جيل الى جيل فتم تدوينها في مطلع القرن المرابع عشر قبل الميلاد مدنقبد كاتب يرد اسمه في بعض الرقدم ولا وتستطيع بما لدينا من معلومات أن نعرف اذاكان مجرد ناسخ وضع تلك القصائد حرفياً في



كما تلقاها أو أنه كان ينظم تلبك الملاحم والأساطير بأسلوب أدبي ، وهي بالفعل قصائد فات قيمة أدبية أكيسدة .

واخيرا نذكر الانتاج الأدبي و لقد عثر في راس الشمرة على عدد لا باس به مسن النصوص الادبية من قصائد وادعية ومجموعات حكم ونصائح و الا أن معظم هذه النصوص يعود الى الأدب البابلي أو انها و على أقسل تقدير و تستمد إيجاآتها من بلاد الرافدين وقد ذكرنا أنها كانت تستخدم في أعمال الترجمة و أنما يوجد نص واحد يمكن حتى اشعار آخر أن نعتبر أنه أوغاريتي أذ لم يكتشف ما يقابله في الأدب البابلي و أنه مجموعة من الحكم والاقوال وجدت مكتوبة بثلاث نسخ ويبدو أن هذه النسخ تعود لثلاثة طلاب في صف الانشاء الأدبي طلب اليهم مناقشة الوجود الانساني بالاستناد إلى أقوال وأمثال دارجة وهذا مقطع من أنفس المذكور:

لا تسدرك البهد ما بعهد السماء •

لا يدرك أحدد عمق غور الأرض •

حياة بلا نور ، فماذا تزيد على الموت ؟...

مقابل سعادة يوم ، أيام من الدموع •

وها هي السنة تجري وفيها الف علة •

الناس لا يعلمون بأنفسهم ما يفعلون •

معنى أيامهم ولياليهم كامن عند الألهة •

وفي الختام نذكر نصا تم اكتشاف في رأس الشمرة يبين تماماً أهمية الكتابة والمعرفة في المجتمع الاوغاريتي ، انه عبارة عن دعاء كتب بصيغة رسالة موجهة من كاهن الى أحد الألهة يطلب فيه مساعدة تلميذه ومما جاء في النص المذكورة:

لا تظهر في عظمتك عدم الاهتمام بالقضية التي استعطفك من أجلها • بهذا التلمين الفتي الجالس أمامك لا تظهر عدم الاهتمام • • • اكشف له أي سر في فن الكتابة المدية ، أي حسل ، اكشف له • • • اكشف له اذن الكتابة السرية • • • أعط لهذا التلميذ الفتي، القصب المبرى والجلد والفخار • • • اذن لا تهمل شيئًا من كل ما يتصل بفن الكتابة » •

\* \* \*

#### 

## 🗀 العواشيي :

- ١ حسب آخر جود ثم لوقم ايبلاً ، قبل أن توضع في متعفادلب ، أنها موزعة على الشكل التالي : ٢٠٠٠ وقيما كاملا
   ٢٠٠٠ وقيما نافصا ، ٢٠٠٠٠ كسر وقم ٠
- ٧ كان يستنتج مناشراجع السابقة ان اعمال التنقيب في ماري فد اسفرت عنى ٢٥٠٠٠ وثيقة مكتوبة بينما نلاحظ ان مدير العفريات الجديد يذكر ١٥٠٠٠ رقيما ( راجع جمان مارفرون : « ماري » ، العوليات الاثرية العربية السورية ، العفريات الاثرية العربية السورية ، المجديد ١٩٨٣ : ص ٣٤٠٠ ان رقم ماري الموجودة ماليا في المتعلف الوطني يعلب ستنقل قريبا التي متعلف دير الزور الجديد ٠
- ٣ ان المسادر كانت ، حتى الآن ، تذكر أن هذا الموقع يقععنى بعد حوالي عشرة كينو مترات شمائي اللافقية ، أن هذا الرقم أصبح في صعيح بعد التعديلات التي طرات مؤخراعنى العدود الادارية للمدينة ، فقد ادت هذه التعديلات التي أمتداد اللافقية شمالا على طول الساحل حتى راس ابن هائي ( راجع كتابنا : « المفتصر في تاريخ اللافقية » ، اللافقية اللافقية اللافقية اللافقية اللافقية اللافقية اللافقية على اللافقية ، وبالتالي نستطيع أن نقول من الانتواعدا أن رأس الشمرة تقع على بعد ثلاثة كيلو متارات شرقي اللافقية ،
  - أذا أردنا معرفة منى الأهمية التي توليها الأوساط العلية إلى العالم الكتشافات رأس الشمرة ، فيجب أن تعلم :
     أنظر :

M. DIETRICH, O. LORETZ, P. R. BERGER, J. SANMARTIN: Ugarit-Bibliographic 1928-1966, 4 vol. Kevelaer 1973.

- د ان مجلة علمية تصدر في مدينة مونستر بالمانيا متعلماه ١٩٦٩ السمها Ugarit-Forschungen وهي مغصصية باكملها للبعوث الاوقاريتية ، وأن نشرة منوانيا Ugarite Studies تصدر من جامعة كالقاري في كندا منات سنة ١٩٧٣ وتقدم لقرائها بالتظام لمعة موجزة عن آخرالطبوعات الصادرة حول رأس الشمرة •
- ـ أن اللغة الأوخاريتية تدرس حاليا ( عدد كبي من جامعات العالمي الفسي الفترة السابق ذكرها ، المسدد ١١ ، تشرين الأول ١٩٧٦ •
- حسب آخر جرد للوثائل المكتوبة المكتشفة في راس الشمرةيبنغ عددها ٢٠٢٤ وثيقة منها ما هو معفوظ كاملا ومنها ما هو ناقص ومنها ما هو مبارة عن كسر صغيرة خلافا لنصوص إيبلا وماري المنشورة كل منها في مجموعات متسخسلة منظمة ،
   ان نصوص رأس الشمرة قد نشسرت مع الأسف بشكل عشوائي في مؤلفات ومجلات مختلفة ، ائما تذكر ان قسما كبيرا منها قد نشر في كتاب :

A. HERDNER: Corpus des textes en cunéiformes alphabétiques de Ras Shamra, (1929-1939),

• (وز مجموعة Paris Paris Royal d'Ugarit وز مجموعة Paris 1969 وز مجموعة Paris 1969)

- ٩ ـ راجع مقالنا : « العياة الثقافية والتعليم في اوغاريت مضمن كتابنا : ابعاث تاريفيسية واثريسية ، دمشسيق ١٩٨٧ ص ١١٩ ١١١
  - ٧ ـ بالنسبة لكتبة اوغاريت راجع :

Jean NOUGAYROL: Palais Royal d'Ugarit III, Paris 1985: p. XXXIV - XXXIX; W. J. HORWITZ: The Ugaritic Scribe, Ugarit-Forschungen 11, 1979: 389-394.

٨ ــ نفضل استعمال هذه التسمية التي تشير الى أهم معيزات هذه اللغات عوضا عن التسمية الرائجة منذ سنة ١٧٨١ ، أي
 د اللغات السامية ، ، والتي سببت ولا تزال تسبب بعض الالتباسات ٠ راجع :

H. FLEISCH: Introduction à l'étude des langues sémitiques. Paris 1947:20-22



4 ـ راجسع :

F. RENFROE: Methological considerations regarding the use of Arabic in Ugaritic Philology. Ugarit-Forschungen 18, 1986: 33-74.

- إن توصيفنا إلى هذا الرقم استفادا إلى الفهارس المغتلفية الموجودة في ا
- C. H. GORDON: Ugarit Textboox, Rome 1965: 347-522.
- 11 Elias G. BITTAR: A Comparative Semitic Study (with special reference to Arabic, Hebrew and Syriac) of the Linguistic Features of the Ugaritic Texts. University of Wales 1982: 124-130, 140-153, 193-200.
- انظر أيضا جون هيلي : « الاوغاريتية ودراسات اللفسات السامية » ، مجلة المعرفة المعدد ٢١٣ ، تشرين الثاني ص ١٢٠ .
  - ١٢- ان رقم الالغباء تعمل ، حسب الترقيم المتبع في تصوص رأس الشمرة ، الأرفام التالية :

RS 10.081, 12.63, 23.492, 24.289, 19.31, 15.71, 19.40, 24.281, 16.265, 20.148 + 21.69 20.164, 19.159.

ان الرقيم الأول معروض في متحف اللوفس في باريس ، أما الأحد عشر الباقين فهي موجودة في المتعف الوطني ينمشكي وفي المتحف الوطني بعلب •

- ١٢٥ النصوص العورية منشورة في :
- E. LAROCHE: « Les textes hourrites », Palais Royal d'Ugarit III, Paris 1955 · 325-385; « Documents en langue hourrite provenant de Ras Shamra » Ugaritica V, Paris 1968 : 447-844.
  - النصوص المكتوبة باللقبة القبرصية المكتشيقة في راس الشعرة منشورة في :
  - E. MASSON: Cyprominolca Göteborg 1974: 34 et 38.
    - ا ﴿ أَمَا بِالنَّسِيةِ إِلَى عَلَاقَةً أَوْغَارِيتَ بِعَضِي رَاجِعِ لَى
- J. et E. LAGARCE : α Le chantier de la maison aux aibâtres » Syria 51, 1974 : 5-24; voir également C. SCHAEFFER : Ugaritica 3, Paris 1956 : 164-178.
  - ١٦ بالنسبة للوفائق العثية ، راجع :
- 16 E. LAROCHE : « Textes de Ras Shamra en langue hittite », Ugaritica V, Paris 1968: 769-784; C. SCHAEFFER, Ugaritica III, Paris 1956 : 1-96.
- ١٧ ـ راجع راوول فيتائي: « النوحة الأوفاريتية ع/٣ ، تفرينويطها الموسيقي » ، العوليات الأثرية العربية المسورية ،
   ١٤٨١ ـ ١٩٧٠ ١٩٨٠ . ص ٧٧ ـ ٧٧ .
  - ۱۸ د راجسع :
- G. BOYER : La place d'Ugarit dans l'histoire de l'ancien Droit oriendans Palais Royal d'Ugarit III. Paris 1955 : 283-306.
- ١٩ لعد صدر حتى الأن عدد كبير من ترجمات غلاهم واساطيراس الشعرة الى لغات اجنبية مغتلفــة ، نكتفي هنا يذكــر
  الترجمتان الى اللغة العربية :
  - نسبب وهيبة الغازن : « اوغاريت ، اجيال ، اديان ،ملاحم ، بيروت ١٩٩١ •
  - سانيس فريعة : « ملاحم وإساطع من أوهاريت ( رأسالشمرة ) » بيروت ١٩٨٠ -

## ملامح سوريّ في العترن الت اسع عشر

ترجمته، أحسكدعبد الكريم

بقلم: م. لورتيه

#### □ تقديم:

« بعد أن تجول الرحالة لورتيه في فلسطين وزار معظم المدن والمواقع التاريخية المقدسة تابع رحلته الى سورية الشمالية ( التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر تفهم سورية ولبنان وكيليكية ) وسنعاول اليوم مرافقته في تجواله داخسل أراضي الجمهوريسة العربية السورية في حدودها السياسية الراهئسة ، وننقل الى العربية باقصى ما يمكن مِن الأمانة ما كتبه خلال هذه الرحلة ، لافتين نظر القارىء الكريم الى ان « الرحالة » رغم القابه العلمية وشيعيه للطَّهُولُ بَمَطُهُنَّ الْكِرَاقِبِ المُوضُوعي المُعسايد ، لا يمكسن أن يتجاوز المهمسة الرسميسة التسي كلسف بهسيا أوالخلفيات التسي دهت وزارة التربيسة الفرنسيسة في الربيع الأخبير من القبرن التاسيع عشير للاهتمام بدراسة الأوضياع الجفرافيية والاجتماعيية والاقتصادية في هذا الجزء الهام من العام العربي ، فيوقت كان الصراح بين دول أوربا الكبرى على أهسسته لاقتسام الامبرأطورية العثمانية ( الرجل المريض ) ، خاصة بعد إن استطاعت هذه الدول ( وخاصة منها الامبراطوريتان الفرنسية والبريطانية ) القضاء علىأحلام معمد على باشا وابنه ابراهيم باشا وتعطيسم الاسطول المصري في معركة « ثاقارين » ، في الاربعينات ، واخضاع مصر للسيطرة البريطانية ووضع اليد على قنال السويس لتامسين طريق الهنسد والشسرقالاقصى • يضساف الى كل ذلك أن مدينة « ليسون » وجامعتها بالذات كانتا المركز الرئيسي في فرنسساالني يعتضن الاستشراق الفرنسي والتبشير نظسرا لعلاقة هذه المدينة التاريخية التجارية مع بلدان آسياوبلدان الشرق الأوسط بشكل خاص ، لذلك نجسد ان الغاية الإساسية من وراء مهمسة السيد لورتيسه ،والرحلات التي قسام بهسا الكشـيون غسيره مـسـن المستشرقين والمبشرين هي « التمهيد لاستعمار الشرق الأوسط باعتباره الجسر العيوي الذي ينطلق منسه الاستعمار الاوربي الى قارتي آسيا وافريقيا • واننالنترك للقارىء استشفاف هذه النوايا الغفية التى لم تعد سرا على أحد بعد أن أصبعت في ذمة التاريخ، ولا يهمنا من البحث سوى بعض التعليلات والأوصاف

<sup>﴿</sup> مِ، لورتيه : عميد كلية الطب في جامعة ليون •



والصور الواقعية الأوضاع المجتمع المسربي والعالة البغرافية التي كانت عليها القرى والمدن والمواقع الأثرية التي تناولها الرحالة في جولاته الأن ذلك في اعتقادنا يعطينا صورة حيسة عن جسزه من بالادنا وأوضاعها الاجتماعية في زمن كانت تعاني فيه مرارة التخلف والطغيان العثماني الذي اخذيتعول الى استعمار «طوراني » ويتنكر للشعار الذي قامت عليه السلطنة في بداية القرن السادس عشسر كوارثة للخلافسة الاسلاميسة •

بعد هذه المقدمة العاجلة لا بد من الاشارة الى أن رحلة « السيد لورتيه » الى سورية العالية ، بدأت من منطقة « العولة» في فلسطين ، وكانت أول خطوةاله في هذا الاتجاه عن طريق قرية « الفجر » ألسوريسة التي تقع عند دخول نهر العاصباني الى الأراضي الفلسطينية في شمال غربي منطقة « الجولان » •

و المعرب »

#### □ يقبول الرحالة:

بعد أن اجتزنا « جسر الفجر » توجهنا شرقا نحو حوض مائي بيضوي الشكل تحيط به الطبيعي من نبع « فوار » يمكن مشاهدة جيشانه ومياهه المنافية الباردة في أقصى العافسة الشرقية ، كما يلاحظ فيه كثرة السلاجة التي تتجمع فوق الصغور المنتشرة هنا وهناك ، والتي أخذت تقفز في الماء وتلوذ بالفرار عند اتترابنا منها • ويشرف على الجانب الشرقي للحوض هضبة صغيرة لا يزيد ارتفاعها عنن (١٦) مترا تأسمي « تل القاضي » ينبع منها « نهر اللدان » ( أو ما يسمى بنهر دان الذي يتردد اسمه في التوراة ) • ويخترق الدفيل الكثيف « مسلك » ( أو درب )(١) يسؤدي الميذرة الهصبة المذكورة وهي عبارة عن فوهــة بركانية مخروطية الشكل طولها (٣٢٠) متر وعرضها (٢٥٠ ) متسر ؛ تكسوها أدهال أشجار السنديسان والتسين البسري والبيطم والموسج والورود الرائمة والأشواك المختلفة الكثيفة مما يجعلها صعبة الاختراق • ويتفجر من سفح هذه الهضبة نسع قوي بالقسرب من « مقام » (٢) أحد الأثمة المسلمين الذي تظلله شجرتان هائلتان من أضخم الأشهار التي شاهدتها في حياتي • واحدى هاتين الشجرتين من السنديـــان ، والثانيــة من البطم ، وقـــد احتمينا في ظلالهما من أشعة الشمس المحرقة وأخذنا تعتهما قسطاً من الراحة وفي الجانب الغربي من الحوض ، تنسباب ساقية خبزيرة ( يبلغ عرضها عشرة امتبار وعمقها قدمان ) الساقية الصافية الى النبع المتفجر في أسمل الهضبة وتشكل معه ما يسمى « بنهس اللدان » - أحد روافد « نهر الأردن » - وفي رأي السكان العسرب المعليين أن هسذا النبسع هو المسسدر الحقيقي لنهسر الأردن لأنبه يمدء بما يمادل ثلاثة أمثال الميساء التي تأتيب من و نهس الحاصبياني » وضعف الميساء التي تأتيب من « نهر بانياس » الذي يرقبده في نقطة تبعب مسافة كيلو متر واحد الى الجندوب من تل القاضي • ومن المرجمع أن مدينة و دان » القديمة كانت تقع حول الهضبة المذكورة ، كماكانت تُنعتبر في الماضي أقمى نقطة في الشمال من فلسطين • وقدُّ لاحظنا ، خلال تجوالنا حول تل القاضي ، وجود الكَثير من الأحجار المصقولة :



على السفح الشرقي من هذا التل ، ويُعتقد أنها من بقايا مدينة « دان » • ويبلغ ارتفاع نبع تل القاضي الرئيسي عن سطح البحر (١٦٥) مترا •

بعد أن استكشفنا بعناية شديدة الفوهة البركانية ، هبطنا عبر الأشواك وتابعنا السير على الدرب الذي يمر في سهل قليل التموجات يصعد تدريجيا نعو الشرق تتخلله غابة كثيفة من شجر العناب والسنديان وتنساب فيه مئات السواقي الصغيرة • وبعد مسيرة سعريعة استفرقت حوالي ثلاثة أرباع الساعة وصلناالي قرية ، بانياس » ، وكنا منهكين من التعب بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة التي تذكرنا بالمناخ الاستوائي •

#### ¬ قریسة بانیساس :

تقع قرية بانياس في مكان جميل جدا ، ويمكن أن تأسمى بحق « تيفولي سورية »(٣) فحيثما يجلس المره في أطسراف هذه القريسة يستمتع بخرير مياه السواقي والشلالات التي تسقط مياهها وسعل شجيرات الورد ، ويتقي الحرارة تحت ظلال أشجار الصفصاف الضخمة وأشجار التين والدلب الوارفة • ويحيط بالقرية المديد من البساتين المروية التي تنتج أجود أنواع المغتلفة •

تتكون القرية من خمسين منزلا حجرياً حسنة البناء، وترتفع عن سطح البحر بحوالي ( ٣٥٣ ) متراً ، كما يزيد ارتفاعها عن ذروة تل القاضي بحوالي ( ١٧٨ ) متراً ،

وقد لاحظنا كثرة و العرائش »(١) فوق أسطح منازل الترية ، وهي عبارة عن أعشاش يبنيها السكان من أغسان الأشجار ويستخدمونها للنوم أثناء الليالي القائظة في قصسل الصيف بسبب رطوبتها والواقع أن الحرشديد في باثياس لأن الجبال المجاورة المرتفعة تحول دون وصول ريساح البحر المنعشسة الى القريسة •

وفي القرية المديد من الآثار وبقايا أسوار وأبراج المدينة القديمة التي كانت المكان المغضل لحكام سورية الرومان(٥) مما يدل على أهميتها وروعتها و وبعض أجناء الأسوار المتديمة مبنية من الأحجار المكمبة المنحوتة وتتداخسل بعضها في بعض ، وهي تشير الى عصر مزدهر بالحضارة ، ويرجح أنه القرن الأول ق٠٥٠

وفي الجهة الشمالية من بانياس ، وفوق أول منحدر من جبل حرمون ( جبل الشيخ ) ، ترتفع بقايا قصر صبيبيع (Soubeibih) الذي يشرف على القرية من ارتفاع (٣٥٠) متدراً .

وقرية بانياس الحالية ، حافظت على اسمها اليوناني القديم كما هو تقريباً (١) . وقد ضمت المدينة القديمة معبدا مشهورايسمى البانيون (Le Paneion) شيد لعبادة الاله ( بان PAN) ؛ كما بنى العاكم الروماني فيها معبدا على شرف ابنه أوهست وابنه فيليب ، وأدخل اصلاحات على المدينة ثم أطلق عليها اسم « قيصرية » (Cécarée) ، ومن هنا أتى اسم « قيصرية فيليب التي ذكسراسمها في الأناجيل وهي أقصى نقطة وصل اليها السيد المسيح في الأراضي السورية .



ونظراً لما عُرف عن السيد المسيح من حبوتقدير لجمال الطبيعة ، فقد توقف في مدينة بانياس فترة طويلة يستمتع بمناظرها ومياهها العذبة الصافية وظلال أشجارها المنعشة ، وهذه الصفات تجعلها مختلفة عن مناظر جبال يهوذا الجرداء •

وعندما انتهى حصار مدينة القدس ، قدم الحساكم الروساني تيتسوس (٧) (Titus) الى بانياس وأقام فيها احتفالات عظيمة وأعدم بهذه المناسبة المديد من المساجسين بواسطة المصارعين الروسان أو بواسطة الوحوش المفترسة ٠

وفي ١١٣٠ م سقطت مدينة بانياس وقلعتها الشهيرة بيد الصليبيين وتحدولت الى اقطاعية للفارس رينيه بروس (Reinier Brus)،

ومع ذلك بقي المسلمون والصليبيون يتبادلون احتلال هذه المدينة طول قرن كاسل الى أن سقطت نهائيا بيد المسلمين عام ١٢٥٩ معلى يد السلمان المعظم • وفي عمام ١٢٥٣ م حاول أحمد نبسلاء الصليبيين المدهمو سيردوجوانفيمل (Sire de Joinville) احتمال بانياس من جديد ولكنه فشل واضطر للانسحاب بعد سلسلة ،ن المعارك الدامية الى مقمده في مدينة صيدا •

وفي قرية بانياس نصبنا خيامنا الى جانب الصخور حيث توجد مفارة الالله ، بان ، ، تحت ظلال أشجار الدلب والصفعاف ، وكانت تحيط بنا السواقي ذات المياه المنعشة الباردة ، وقد لاحظنا عدم وجود اثر للأسماك في هذه السواقي بل تعلج فيها الضفادع والسلاحف المائية التي كانت تعلق بالعشرات فوق الأوحال خارج الماء ، أما على سفح جبل الشيخ فتكثر السلاحف المبرية الضخصة التي لا تكف عن الحركة ،

أما معبد بانياس القديم فهو قريب الشبه من مفارة فوكلوز (Vaucluse) (١) ؛ وقسد تهدمت جدرانها الداخلية منذ زمن بعيد وتراكمت الأنقاض داخلها الى درجة لم تعد تسمح بتفجير المياه من تجويفها ، بل أصبحت تنبجس على مسافة عددة أمتار خارج فوهة المفارة وسط الكثير من الصخور والأشجار ، ثم ما تلبث هذه الساقية الرقراقة أن تتحول بسرعة الى نهر حقيقي لكشرة الينابيع التي ترفدها ، ويطلق على هذا النهر اسم « نهر بائياس » •

يجري نهر بانياس المذكور نحو الجنوب الغربي عبر سهل الفور ليلتقي بنهر اللدان القادم من تل القاضي عبد « تل يوسف » تحتقرية جونين(١٠) ٠٠

والمغارة أو المعبد القديم مليء بالصخوروالأنقاض كما ذكرنا إعلاه ويستخدمها البدو حالياً لايواء مواشيهم في فصل الشتاء • وقد لاحظنا أن جدرانها الداخلية مغلفة بتشرة كثيفة من الكلس في أقسامها الملوية ، ذلك أن المياه أزالت هذه القشرة في الأجزاء السغلي مع مرور الزمن • والى يمين المغارة توجد ثلاثة أعشاش أنيقة (تشبه المحاريب) محفورة في الصخور ، ويبدو أنها كانت مخصصة لوضع بعض التماثيل الصغيرة •

والى جانب مدخل المفارة توجد آثار لصورة تشبه ذيل طير الخطاف ( السنونو ) ، وقد

كتب فوقها العبارة التالية باللغة اليونانية: هذه الالهة كرست للاله و بان ، حبيب الصدى ، من قبل فيكتور بن ليزيداك » وعلى مسافة عدة أمتار الى الشرق من المبد ، وفوق تجويف محفور في الصخور يوجد ضريح لأحد القديسين ، ويبدو أنه كان في الماضي كنيسة وهو على شكل مزار ، وداخل هنداه الكنيسة يوجد حوض معمودية جميسل وبعض الأعمدة الصغيرة • ويطلق سكان بانياس على هذا المكان السلم «قبر مسار جريس » أو قبس القديس جريس • ويشرف هذا المكان على سهل أخضر رائع الجمال •

ومن هذه الكنيسة القديمة تابعنا المبعوديين الصخور والأشواك باتجاء قلعة الصبيعية ، فبلغناها بعد مسيرة ساعة • وتعتبر هذه القلعة من بين أهم الآثار الموجودة في سورية •

وللقلعة شكل بيضوي ، ويبلغ طولها ( ٣٠٠) وعرضها ( ٨٠) مترا ، ولكنها تضيق قليلا في طرفها الجنوبي وأسوار القلعة ترتفع على حافة منعدرات جبلية سعيقة وبعض أجزاء هذه الأسوار قديمة جدا ، أسالأجزاء الأخرى فهي حديثة وترجع الى القرون الوسطى أو أيام الصليبين ، وأحجارهذه الأسوار منعوتة ومتشابكة تتداخل بعضها في بعض بواسطة أخاديد ومسننات ، وتشبه الي حدد بعيد « سرج هيبكوس (Hippicus) في مدينة القدس ، وفي داخل القلعة يمكن مشاهدة بعض القاعات المقنطرة ، وخزانات المياه الضخعة التي كانت توزع المياه الضرورية لعامية القلمة الكثيرة العدد ، أما أسوار القلعة من الجهة الشيمالية الغربية فقد تهدمت وتساقطت أحجارها في الوادي السعيسق الذي كان يطلق عليه في القديم اسم « وادي الكثيبة (Es. Kaschébé) ، وبين أنقاض هذه القلمة يسكن حالياً بعض الفلاحين الفتراء في حاجرةديمة تشبه الكهوف ، وهم يتعلون بزراهة أشجار الزيتون في المدرجات المعيطة بالقلعة و عليه الكهوف ، وهم يتعلون بزراهة

أما سفوح جبل حرمون (جبل الشيخ) المنطأة بأشجار السنديان الجميلة ، فتشعرف على وادي الأردن الممتد الى ما وراء و بعيرة الحولة »(١٠) ، ومرتفعات الجليل ومدينة صفد ، ومن الجهة الشمالية الغربية يمكن بوضوح رؤية وقلعة الشقيف » العصينة (وهي أحدى قلاع الصليبين ) التي يمكن الاتصبال بينها وبين قلعة بانياس بواسطة الاشارات الضوئية والنران •

وفي احدى الأمسيات صعدنا الدرب المؤدي إلى دمشق ، بعد أن خفت حرارة الشمس ، هذا الدرب المتعرج الذي يخترق العقول المزروعة ، وأدغال شجر الريحان الشامي (الآس) (الذي صادفناه الأول مرة خلال رحلتنا ) • وبعد نزهة لطيفة السخمرت حوالي سناعتين شاهدنا في طريقنا إلى الجنوب الشرقي من بانياس بحيرة صغيرة (بركة) دائرية الشكل مليئة بالماء النقي ذي اللون الأزرق اللازوردي، ولم تكن هذه البحيرة ملحوظة على خريطتنا كما لم نتعرف على اسمها ، كما لاحظنا كثرة الوديان التي تتعانق مع الهضاب الخضراء فتشبه بذلك الى حد بعيد بعض أجزاء منطقة الدوفينية الفرنسية (Dauphiné) (١١) ،



#### 🗀 قرية مجدل شمس:

وفي الساعة السادسة مساء بلغنا قمة احدى التلال التي يبلغ ارتفاعها ( ١١٣٠) متن عن سطح البحر ، فاذا بنا فجأة نطل على منخفض دائري الشكل من الصخور البيضاء ، يستند في طرقه الشمالي الى كتف جبل حرمون (جبل الشيخ ) كما يستند الى الجنوب هلى تلة محدودية تعجب عنها مناظر هضبة الجولان. وبعد مسيرة بضع دقائق وصلنا الى « قريسة مجدل شمس » الجميلة التي تقسع في الطسرفالشمالي من هذا المُنخفض الصخري •

ويبلغ عدد سكان هذه القرية حوالي ألف نسمة معظمهم من الدروز وبعضهم منن المسيحيين ، وهي غنية جدا ، وجيدة البنساء ، ويملك سكانها العديد من قطعسان المواشي ، التي ترعى في المرتفعات المحيطــة وتعــود الىالقرية في المساء وعند عودة هذه القطعان كنســا نسمع أجراسها ترن حول خيامنا التي نصبناها فوق ساحة خضراء مزدانة بالأعشساب الغضسة الناعمة ، وهي شبيهة بتلك الهضاب آلموجودة في مراعي جبال الألب العالية ، وقد كنا نشعر في هذا المخيم كأنَّنا نقيم في أحدى الوديان السويسرية •

كانت خيامنا فوق مرتفع يعلو عن سطسح البحر ( ١١٣٠ ) متر ، لذلك كان الليل شديد البرودة ، والريام العنيفة تداعب هذه الغيام وتهزها بشكل أصبيح من الصعب علينا اتقهام البرد • ومع ذلك نقد أحسسنا بالمتمة والنشاط ذوق هذه المرتفعات ذات الهواء المنعش ، يعسد أن أنهكتنا روائح مستنقمات الحولة النتنبة وحرارة بانياس الشديدة ، وهكذا استعمدنا نشاطنا وأصبحنا نرغب في مزيد من التعبيرف على المنطقة • ولكي نملاً فراغنا قررنا القيام بجولة سريعة الى و بركة الرام » التي كنانشاهد ساهها الزرقاء بين ثنايا المرتفعات بجولة سريعة الى الجنوب من موقعنا أو الجبلية الى الجنوب من موقعنا أو الجنوب الى الجنوب من موقعنا أو المحقال المحتال المحقال المحقال المحقال المحقال المحقال المحقال المحقال المحتال المحقال المحقال المحقال المحقال المحتال الم

## (۱۲): ركة رام

والجدير بالذكر أن هـــذا الخزان المائي.هو نفس البحيرة التي كانت تسمى في الماضي « بحيرة فيالا » Le lac Phiala ، التي اعتبرها المؤرخ « جوزيف » احدى ينابيع نهر الأردن "

تقع بركة رام على مسيرة (٣٥) دقيقة من قرية مجدل شمس ( وهي أقرب الى هذه القرية مما هو مَذكور في خرائط ستيلر (Stieler) وفسان دوفولد (١٣) (Van de Velde) في منخفض أرضى مغلق من جميع الجهسات وهذا المنخفض عبارة عن فوهة بركانية قديمة تُعيط بها الصخور البازلتية والعمّم البركانية، ولها شكل بيضوي ، ويبلغ معيطها حوالي ستة كيلومترات

أما مياه هذه البعيرة فكانت أثناء زيارتنالها بلون أزرق غامق ، غير أنها غالباً ما تكون عكرة موحلة في فصلى الشتاء وبداية الربيع • وتجدر الاشارة هنا الى أننا لم نلاحظ وجوداي نبع ظاهر في جوار البعيرة ، ولذلك نرجع أنها تتشكل من تجمع مياه الأمطار والســيول التي تصب فيها من المرتفعات المحيطة • وحولُ هذهالبحيرة حزام أخضر يمتد التي داخلها بمرضُ



عدة أمتار وهو مؤلف من و القصب » والخص (السعادى) • والجزء المركزي من البحرة خال تماماً من النباتات لأن المياه في قلب البحيرة عميقة جداً ؛ والشاطىء الجنوبي الفسربي للبحيرة شديد الانحدار بل يكاد يكون عمودياً ، بينما بقية أطرافها فهي صلصالية قليلة الانحدار ، وتمتاز الحمم البركانية المنتشرة حول البحيرة بأنها تحتري على بللورات جميلة من نوع الهونبلند (Honblende) (١٤) •

ترتفع بركة الرام بحوالي ( ١٠٢٠ ) م عن سطح البحر ، ولا تحتري مياهها على أي نوع من الأسماك ولا يعيش فيها سوى الضفادع العادية والعلق الذي يصطاده سكان مجدل شمس والقرى المجاورة لأفراض طبية عن طريق الخوض في ميساه البحيرة فيعلسق في سيقانهم(١٠) أما الأراضي المنبسطة المحيطة بالبحيرة فيستخدمها سكان القرى للزراعة ٠ سيقانهم(١٠)

لقد سبق أن ذكرنا بأن أكثرية سكان مجدل شمس من الدروز ، وهم رجال أشداء معروفون بشجاعتهم ، ويقطنون في بيوت جميلة مبنية من العجر المنعوت تزدان بالشرقات ولها مظهر خارجي لطيف • ويحيط بالقرية مراع حقيقية خصبة ، رائعة الجمال ، ويشاهد في هذه المراهى قطمان من الخيول والأبقار التي تبطئ كميات كبيرة من العليب •

وهوااء مجدل شمس منعش رطب ونقسي جداً ، لهذا قانني أنصبح الرحالة الأوربيين النين يزورون سورية ويعانون من مناخ السهول فات الغبار ورياح غور الأردن الساخنة بأن يعرجوا على منطقة مجدل شمس ويقيموا فيهالفترة سا لاستمادة صحتهم ويستأنفوا نشاطهم المحدد

اقمنا في مجدل شمس ثلاثة أيام ، ثم استانفنا رحلتنا نعبو الشيمال الشيرتي ، فكنا نعمد أحيانا فوق الصغور العوارية والجوراسية (١٦) ، وإحيانا أخرى وسط مناطق واسعة مغطاة بالعميم البركانية الكثيرة المسام (الخشنة جدا) والماثلة للاحميرار ، الى أن بلغنا ممراً جبليا يبلغ ارتفاعه حوالي (١٢٩٠)م عن سطح البحر ، يؤدي الى منخفض دائري تكثر فيه المستنعات يلسمى « مرح العضير" »، والى يسار هذا المر شاهدنا بقمة واسعة من الثلج فوق خاصرة جبل الشييخ ، والى اليمين مررنا بالقرب من قرية « حَضَر" » التي ليس لها وجود على خرائطنا • وتهيمن على هذه القرية تلة قليلة الارتفاع في ذروتها شجرة هائلة الحجم ، وأثناء سيرنا التقينا ببعض قوافل الابل التي تحمل الحطب الى دمشيق ، كما صادفنا بعض المسافرين القرويين ، وتجدر الملاحظة هنا أن قطع الأشجار واستخدامها للتدفئة هو السبب الأساسي لتدمير الفابات فيجبال ومرتفعات عده المنطقة ، وقد قبل لئا أن العطابين يعمدون الى قطع الأشجار ودفعها في التراب ثم حرقها ببطء ليصنعوا منها الفحيم الخشبي الذي يكثر استخدامه في سورية •

وبعد اجتياز سهل و مجدل حَمَسَر وصلنا الى ذروة احدى الشعاف الجبلية التي يبلغ ارتفاعها ( ۱۳۸۰ ) م ، حيث كان بصر نايمتد الى مسافات بعيدة وتمكنا من مشاهدة

وجبل حوران » البازلتي ، كسا كنا نشاهد بنفس الوقت قدم جبل الشيخ التي لا تسزال مكللة بالثلوج • كان هذا المرتفع مغطى كليا بأشجار السنديان المشوكة ، وأشجار الزهرور الضخمة التي تنمو بقوة بين صخور الحسم ابركانية والبازلتية • وبعد انعدار سعريع وصلنا الى قرية « المزرعة »(۱۷) التي تقبيع بالقرب من أحد الينابيسع الشره ذات المياه المسافية المثلجة التي تنعدر من جبل الشيخ ، ويطلق السكان على هبذا التيار السم « نهسر الخباني » • وقرية المزرعة مبنية على سفسح الوادي ، ومظهرها يدل على البؤس والفقر ، ومناهدها بدل على البؤس والفقر ، مناعيا • وعلى مسافة قصيرة من القريبة ، وقفنا فرق احدى المرتفعات وشاهدنا و قريبة صناعيا • وعلى مسافة قصيرة من القريبة ، وقفنا فرق احدى المرتفعات وشاهدنا و قريبة حينه » التي أعطتنا لأول مرة مظهير القيرى الدمشقية : فأسطحتها الترابية منبسطة ، وجدران بيوتها من الصلصال المضغوط والمخلوط بالتبن (۱۸) • وهذه البيوت تبدو عن بعد بلون أصغر مما يجعلها تختلط تماما مع البوان الأرض المحيطة بها ، وهنا لا بد من التساؤل عن السياب استخدام هذا النوع من المواد الصلصالية رغم كثرة الأحجار ؟! •

والمنطقة التي اجتزناها بين قرية حضروالمزرعة ، تبدو شديدة الخصوبة أحيانا ، وأحيانا تكون الأرض كلسية جرداء ، وفي بعض الأحيان يتشكل الطمي من تراب أحمر يحتوي على كميات كبيرة من العصى والأحجار الصغيرة ، وغالبا ما تكون هذه الأرض عقيمة قليلة الخصوبة • أما السبهل المحيط بهدنه القرى فهر قليل التماريج له مظهر مخيب للأسال ، بالرغم من مجاورته لجبل حرمون العظيم (جبل الشيخ ) الذي يشمخ بدراه الرمادية المتوجة بالثلوج ، ويشكل مصدرا لا ينضب من المياه والى اليمين ( نحو الشرق ) تعتبد الى ما لانهاية سهول حوران الخصبة •

تابعنا سيرنا باتجاء الشرق فوصلنا إلى احدى السواقي الغزيرة فوجدنا على ضفتها بعض الفقسراء الذين يغسلون أسمالهم في ما فها وينشرونها على الصخبور المجاورة لتجففها أشعة الشمس ، كان هؤلاء الدراويش ناحلي الأجسام وعيونهم غائرة في محاجرها ، وشعورهم طويلة مسحدلة على أعناقهم بشكل مشوش ، وقد وضع أحدهم قنسيه في الماء وراح يستسلم للتأمل العميسة ، بينما كان الشاني يحاول اشعال غليونه دون أن يعيرنا أي اهتمام ، وما ان تجاوزنا هذه الساقية حتى تبدلت أمامنا الصورة تماما ، وحلت القرى المزدهرة معسل القرى البائسة ، والأراضي الخصية التي ترويها السيواقي ببدل الأراضي الصخرية والكلسية الجرداء ،

قررنا الراحة بعد هذه المسيرة الصعبة ، فجلسنا في احدى الحقول المزروعة ، تحت ظلال شجرة جوز ضخمة ، وسا هي الا دقائس حتى انضم الينا أربعة أو خمسة رجال ، جاؤوا الينا يتضاحكون ويراقبون تصرفاتنا ويقدمون لناكل ما كنا نحتاج من خدمات • كانت بين هؤلام الرجال فتاة تبلغ من الممر حوالي ثمانية عشرعاما ، وكانت تبدو مرحة وساخرة وأبسدت اهتماما شديدا بكل شيء واخذت تتفحص بذكاء كل استعتنا وأدواتنا ومقياس العسارة والارتفاع عن سطح البحر والكتب والخرائط، كما أخذت تذكر لنا أسماء القرى المجاورة لكي تبرهن لنا على اتقانها لجغرافية المنطقة •



والواقع أن الشعب السوري جذاب جداً ، وهو معروف بلطغه وذكائه الشديد وميله للدعابة ، خاصة عندما لا يكون مسحوقاً مسنالأنظمة المترحشة كالنظام العثماني و وإذا ما أتيع لسورية في المستقبل ادارة نزيهة وطرق مواصلات جيدة فانها ستصبح ولا شك بلدا عظيماً بالاضافة الى جمالها الطبيعي .

وفي وقت الظهميرة هبت رياح خماسينية عنيفة ، وكنا لا نسرال نرتساح في ظل شسجرة الجوز ، وقد بلغت درجة الحرارة أنذاك(٣٨) درجة سنتيفراد ، وبين حين وآخر كانت تصفعنا الرياح الساخنة وكأنها تخرج من فم أحبدًا لأفران • كانت الى جوارنا قريتان همها : « كفر حُورُ » و « بيت تيما » ويفصلهما عن بعضهما واد سحيق يجري فيه « نهر عُسُ فَهُ » • وتحيط بهاتين القريتين أشجار الجوز الجميلة وأشجار الجوز الجميلة وأشجار العور العالية • وقد لاحظنا وجود بعض الأبراج فوق المرتفعات المطلة على هاتين القريتسين يستخدمها سسكان القرى لمناقبة تجركات البحدر الرحل الذيهن يؤمون المنطقة أحيانا لرعى قطعانهم في حقول القمح ، ووسيط العقبول المزروعة توجيده عرائش ، عاليبة منطاة باغصيان الأشبجار والأعشساب اليابسـة ، يقيم فيهـا الحـراس المِسؤُّولون عـــن حمايــة المعاصيل ، وحوالمي الساعة الثالثة بعد الظهر اجتزنا « نهر عرنة «وكانت قريتي « كفر حور » و « بيت تيما »الى يسارنا ، وتابعنا السير في أرض جرداء تكثَّر فيها المنجُّور والطمي الصلمسالي الأحسر وبقايا العمم البركانية ، كما تتخللها حقول القمع في الأماكن المنبسِّطة السهلة ، أما الأجزاء غير المزروعة فهي مغطاة غالباً بأجمات من شوك: "البيلان » والسوزال(١٩) ، والمسر(٢٠) ، ونباتات أخرى ذات أزهار صفراء وبيضاء ، وبين هذه النباتات تسرح المديد من السلاحف البرية • يعد ذلك مررثا بحقول وأسعة جبدالمزدوعة بالعنطة والشمير ، وفي تمام الساهـــة السابعة والنصف مساء وصلنما الى قرية «عرطون» ونعن في غاية التعب ، وقد وجدنا مخيمنا منصوبا الي جانب احدى السواتي ذات المياه العذبة الباردة تحت ظلال أشجار العور وبالقرب من حقول العنطة •

كان الحصادون حولتها يتابعون عملهم الشساق حتى حملول الظهام ، والحظلها أن « الشعير » قصين جداً لا يمكن حصاده بالمنجهالذلك يقوم العصادون باقتلاعه بأيديهم •

#### 📋 قرية عرطوز:

عرطوز قرية هامة ، وبيوتها حسنة البناء ومعاطة بالبساتين من كل الجهات و القسرى المجاورة لها هنية وخصبة وتكثر فيها الأشجار المشرة بسبب توفر المياه و ومما لا شك فيه أن أراضي القرية تنتج معاصيل جيدة يمكن أن تسبب السعادة للفلاحين لولا الضرائب الفاحشة التي تثقل بها الدولة العثمانية كواهلهم وتدمر اقتصادياتهم و كانت الليلة التي قضيناها في عرطوز شديدة الحرارة بحيث لم نتمكن مسن النوم الا عند بزوغ الفجر علمي الرقم من أننا تركنا خيامنا مفتوحة للرياح ولحسن الحظ أننا أصبحنا على مقربة من ديشق و جنة الله على الأرض و وبعد ليسل مضطرب لم ندق خلاله طمم الراحة تقريبا بسبب كثرة الناموس الذي اقبن مضاجعنا ، وضجيج العصادين الذين يجيطون بنا ، قررنا بسبب كثرة الناموس الذي اقبن مضاجعنا ، وضجيج العصادين الذين يجيطون بنا ، قررنا



الرحيل باكرا باتجاه دمشق • تابعنا السير عبرسهل فسيح ترويه السواقي وتنمو فيه الأشجار والمزروعات المختلفة ، وتنتشر فيه القسرى والمزارع هنا وهناك ، غير أن السهل الذي على يسار الطريق كان أقل خصوبة تغطيه تربة مائلة للاحمرار لا ينبت فيها سوى أنواع مسن نبات الشيع الرسادي الذي يدل على عسده خصوبة هذه التربة •

وأخيراً وحوالي الساعة العاشرة صباحاً بدت لنا بعض مآذن مدينة دمشسق العالمية ، وقبابها الأنيقة التي تلمع مع أشعة الشمس • دخلنا مدينة دمشق عبر البساتين الغناء المليئة ، بأشجار المشمش الضخمة والتي تنمو في ظلالها الأعشاب الناعمة الكثيفة •

انه لحدث في منتهى الأهمية أن يصل المرءالى هذه المدينة الساحرة التي لا مثيل لها \* كان الطريق الذي سلكناه يتلوى مسايراً ضفاف نهر بردى ، تظللنا أشجار باسقة من الحور ذي الجذوع المفضية ، وتحيط بنا الأعشاب المخضراء التي تبعث الرطوبة في الجو \* والى يعمن ويسار النهمر تمتد بعض الحقول المستنقعية التي ينشرفوقها الصباغون المحليون عنها وسط شجرات الليلكيذات السنابل البيضاء والليكية التي تداعب عناقيدها الرياح اللطيفة فتفوح عنها روائم منعشة \*

#### 🗖 مدينة دمشق:

كان أول ما شاهدناه في دمشق هو «الدرويشية » وهو بناء ضخم من و اللّبن » يعلوه عدد من المآذن ، يستخدم لايواء المسافرين الفرباء وكبار السن والعجزة الذين لا مسورد لهم . والى يسار الطريق شاهدنا ثكنة عسكرية مبنية على طراز هندسي محلي ، والى مسافة بميدة وراء هذه الثكنة ينشاهد وهي المسالحية «الذي يقطن فيه عدد قليل من الأوربيين المقيمين في دمشق للاتقاء من حرارة المدينة القديمة أشاء المسيف في دمشق للاتقاء من حرارة المدينة القديمة أشاء المسيف في

وعلى جوانب النهر توجد المديد من المقاهي في الهواء الطلق التي يتسردد عليها الماطلون عن العمل في المدينة لتناول الشناي والمبردات وتدخين الأراكيل و وكان رواد هذه المقاهي متربعنون أو جالسون على أرائك خشبية بسيطة مصنوعة من أغصان العسود ، وترتفع عن سطح الأرض بحوالي ثلاثة أقدام وفوق نهر بردى عدد من الجسود التي تسمح بالانتقال من ضفة الى أخرى ، وهي عسادة تزدحم بالمتنزهين عند المساء ، لأنهم يأتون الى ضفاف المنهر للاستجمام بعد عناء النار ، واستنشاق عبير نسيم النهر المنعش و

ويبلغ عرض نهر بردى داخل مدينة دمشق حوالي عشرين مترأ وهو سريع الجريان ومياهه رمادية شديدة البرودة كالجليد !! ٠٠

يا الهي ما أروع رؤية الأشجار والميساء الباردة وتيسار النهسر • ! • • • والنسائسم المشبعة بالرطوبة ، والانصات الى تغريد العصافير • • • اننا نفهسم الآن بعد أن وصلنسا الى دمشق لماذا تنعتبر هذه المدينة دجنة حقيقية »بالنسبة للبائسين القادمين من الصحراء اللاين تصفعهم أشعة الشمس المحرقة ويقاسسون الأسرين من العطش •



وفي مكان داخل المدينة يقع بالقرب من الأبنية الادارية الرسمية غير بعيد عن طريق بيروت ، استقبلنا بكل ترحاب السيد سافوا ، قنصل فرنسا في مدينة و حميه وقادنا الى منزله حيث لقينا من السيدة حرمه أيضا أفضل الضيافة واننا لنعفظ لهذا المديق وزوجته الكريمة أجمل الذكريات ·

#### 🗖 جبل حرمون ( جبل الشيخ ) :

بعد استراحة عدة أيام في دمشق عدنابنفس الطريق الذي سبق وسلكناه الى أن بلغنا و مزرعة بيت جن » ، وقد قررنا اجتياز جبسل الشيخ للوسسول السي وادي الأودن الأعلى(٢١) وذلك بهدف التجوال والدوران حول هذا و الجبل المقدس »! انطلقنا بعد ذلك من قرية المزرعة وسرنا في أراض شديدة التعرجات ، باتجاه جبل الشيخ واستفرقت مسيرتنا أربعة ساعات الى أن وصلنا الى قاعدة الجبل • كان المشهد رائما يأخذ اللهب : فامامنا واد جميل تحيط به السفوح الخضراء من جميع الجهات وفوق احدى هذه المنحدرات تقد قرية عثرانه » الصغيرة الجميلة التي تهيمن عليها قمة جبل الشيخ الجليلة • أما الوادي الذي يغصلنا عن القرية فهو شديد المحدوبة تظلله أشجار الجوز الهائلة من جميع النواحي، وتأتي اليه المسواقي الغزيرة من جميع الجهات لتفوس في عدد من اللجج والحفر ثم تضيح في وتاتي اليه المسواقي الغزيرة من جميع الجهات لتفوس في عدد من اللجج والحفر ثم تضيح في الأفق لتتدفق بالنهاية في تيار واحد يتجه نصودمشق • (٢٢) • وقد لاحظنا كثرة الأشجار المتحرة في بساتين عرنة ومن بينها أشجار التحوت الشامي •

وسكان « عرف» » من الدروز وقيد لمستامتهم منتهى الكرم واللطف ، ومما يدهبو للدهشة أن أحد رجال القرية أكد لنا بأنه لم يشاهب قبل هندا التاريخ أي أجنبي ينصب خيامه فوق المرتفعات الجاورة لقريته ·

وفي الساحة الخامسة من صباح اليومالتالي بدأنا بصعود السفع يرافقنا احد الأدلاء ، فاجتزنا العديد من الوديان الصغيرة الفنية بالنباتات المختلفة التي تتعانق بشكل جميل ، وكانت المياه النتية الباردة تنساب في كل النواحي وتشكل اكثر من ألف ساقية صفيرة ، بل وتشكل أحيانا بعيرات صفيرة لازوردية اللون تعكس بروحة زرقة السسماء وظلال الأشجار القائمة على جوانبها و وعلى ارتفاع ألفي متر عن سطح المبحر أخذنا نشعر بالبرد الشديد ، وأصبحنا نلاحظ وجود نباتات مشابهة لتلك المعروفة في جبال الألب ، وكانت بالأرض شديدة التعرج بسبب الحمم البركانية المتراكمة والصخور البازلتية الضخصة التي تبرز من خلال الطبقات الحوارية الجوراسية ، أما المراعي في هده السنفوح فكانت شديدة الخصوبة ولكنها وعرة ،

يبلغ ارتفاع قمة جبل الشيخ ( ٢٩٠٠ ) متر ، وهي مشمورة الى شمطرين بفتحة بركانية ، واحدى هاتين الدروتين تعمل بقايامبددائري الشكل يطلق عليه السكان المعليون اسم



وقصر عنتر »، وهو مهدم تماما ويرجع بانه بقايا معبد لتكريس عبادة الاله « بعل » حرمون أو اله الجبل الذي كان يعبده سكان سورية القدماء والفينيقيون •

وفي أسفل القمة على مسافة عدة أمتار توجد مفارة محفورة في الصخور يمكن استخدامها للراحة أو للتنسك عندما يضطر المرم لقضاء الليل فوق هذا المرتفع: ونعن لا ننصبح بالقيام بمثل هذه المفامرة الا بكشير من الحدر لأن الدببة » موجودة بكثرة في هذه المناطبق الموحشة (٢٣) ، وكثيرا ما ينعش عليها في المفاور حيث تلجأ اليها عندما يشتد البرد في فصل الشتاء وقد شاهدنا بعض الحشرات فوق بقع المثلج مسن الأنواع التي تتغذى بها الطيود كالمبليق والبوم والقبرات ، وهي الوحيدة التي تعيش في هذه الصحراء المتجمدة ؛ كما توجد بعض النباتات الرشيقة كاللولبيات ذات الزهر الأصفيس ، والتوليب ذي السوردة البنفسجية الذي ينمو بكثرة بين صفائح الثلج.

وقد شاهدنا قمة عالية باتجاه سهل البقاع تبدو وكانها أكثر ارتفاعاً من القمة التي نقف عليها ، وتجدر الاشارة إلى أن المناظس التي رأيناها فوق قمة جبل الشيخ لا مثيل لها وهي تشمل جزءا كبراً من سورية عندمايكون الجو صافيا ، وهو الوضع الطبيعي في هذا الفصل من السنة (آي في فصل الصيف) وقالي البنوب تشاهد بلاد موآب وبحيرة طبريا وبجيرة الحولة ، ووادي الأردن الأخضر الذي يجري فيه نهر الأردن ويرتسم فيه كالأفعى المفضية الطويلة ، والى الغرب تأشاهد جبال السامرة وجبال الجليل وشاطىء البحر الأبيض المترسط ، ابتداء من جبل الكرمل حتى شمالي مدينة صور ، ثم سلسلة جبال لبنان الغربية التي تهيمن عليها قمتا المكمل وصنين المغطاة بالثلوج وعلى مسافة قريبة منا كنا نشاهد المنيق المغلم الذي يجري فيه نهر الليطاني كما نشاهد سهل البقاع الخصيب وسلسلة جبال لبنان الشرقية ، والى الشمال والشمال الغربي تمتد بادية دمشق كالبحر وهي تغرق في الغبار النهان الذهبي ، ثم تأخذ لونا بنفسجيا عند نهاية الأفق البعيد ويشرف عليها جبل الأسود(١٢) وجبل المنانع الذي يمتد الى الجنوب ليتصل بكتلة الجولان وجبل حوران(٢٠) الذي تأشاهد قمته الهرمية البركانية بكل وضوح :

وبعد أن مكثنا مدة طويلة نتمتع ونتأمل تلك المشاهد الرائعة ، بدأنا الهبوط نحو الغرب ، وكنا نسر بصعوبة شديدة ونضط للقيام بدورات واسعة جدا لكي نقطع مسافة بضمع أمتبار ، وأخيرا وصلنا الى قريبة « شبعا » الواقعة في الحافة القصوى لاحدى الانهدامات العميقة في كتف الجبل • وأثناء سيرنا تجاوزنا الكثير من غابات شجر السنديان الذي تحمل ثماره ( المرة ) كؤيسات كبيرة ذات أشواك، ومجموعات من شجر العرص الذي يرتفع هنا كالأشجار بينما العرعر الموجود في بلادنا ( فرنسا ) يكون على شكل أدفال سن الشجيرات الصغيرة ، وفي أسفل الوادي المجاور لشبعا ينساب سيل قدوي يتغذى من ذوبان الثلوج بشكل خاص \*



| قريـة شبعا : |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

هي احدى القرى المرتفعة في جبل الشيخ، ويقطنها فلاحون جبليون يعيشون أساسا على تربية الماعز وهم يملكون أعدادا كبيرة من هذا النوع من الماشية ، ويصدرون كميات كبيرة من الملبن والجبن الى دمشق •

#### 🔲 قرية الهبارية:

وبعد أن اجتزنا قرية شبها ، سرنا بمحاذاة الوادي ، وبعد نصف ساعة وصلنا الى موقع صخري دائري يعتوي على العديد من أشجار الزيتون الضخصة ، وفي أقصاء تقع قرية و الهبارية ، الجميلة • والى جوار هذه القرية وفي وسط العقول تنشاهد بقايا معبد فينيقي لا تزال جدرانه قائمة حتى الآن ، باستثناء الجدار الشمالي المهدم ، أما الجدران الأخرى فقد خربتها الزلازل الأرضية نسبيا عبوالقود •

وجدران المعبد سميكة جداً ومبنية بالأحجار الضخمة المنحوتة بكل مهارة واعتناء ، وحول المدخل الرئيسي يوجد طاقات منقوشة ، ودرج محفور ضمن الجدران السميكة يساعد على الوصول الى ذروة المبناء •

وقد لاحظنا أن هذا النوع من الممايد موجودة بكثرة على جميع سفوح جبل الشيخ ، ولا يعسرف منها حتى الأن الا القليل ، وكثير منها لم يسبق لآي رحالة أوربي زيارتها وهي تستحق الدراسة الدقيقة من قبل رجال مختصين اكفاء لأنها جميعها مبنية بأسلوب فني رفيع .

ولا ينعرف حتى الآن أصل الرجال الدين بنولا هذه الأوابد ، فهل كانوا من السوريين في المصر الميوناني ؟ أم من الفينيتيين ؟ أم مسنفيرهم ؟ ١٠٠ والواقع أن هذه المعابد تمتساز بمسفات خاصة مختلفة تماماً عن المعابد اليونانية ، وفي اعتقادي أيضا أن هذه الأبنية ترجسع الحي عصر أقدم بكثير من عصر الاسكندر المكدوني • وتجدر الاشارة أخيرا الى أن و معبسد الهبارية ، مبني في نقطة ترتفع حوالي (٧٥٤) متر عن سطح البحر •

#### 🔲 قرية مين جرفا:

يعد أن فادرنا منطقة الهبارية اتجهنا نعو الشمال الغربي وسرنا عبر « درب » عمسودي هلسي وادي شنيما ، ومررنا الى جمانب « قرية جرفا » الدرزية التي يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ( ٧٩١ ) متر •

#### 🗖 قرية « حاصبيا »:

وبعد ثلاثة أرباع الساعة ـ من قرية جرفا \_ اجتزنا السهل الذي يحيط بحاصبيا وهو عبارة عن كروم من العنب ، ثم نصبنا خيامناوسط مرج أخضر تحيط به أشجار الزيتون الجميلة ، ويقع هذا المرج بين نهر الحاصباني وقرية حاصبيا • ونظراً لأننا كنا منهكين من التمب فضلنا المبيت في المخيم قبل زيارة القرية •



ترتفسع قرية حاصبيا عن سطح المبحسر بحوالي ( ٦٧٠) مترا ، وتحتل موقعاً جذاباً له شكل المسرح المطل على و وادي التيم » وهوالاسم الذي يطلقه السكان هنا على مجرى نهر العاصباني ( ويسميه الكاتب نهر الأردن الأعلى ) ويجتاز القرية ساقية ذات مياه صافية عذبة تصب في نهر العاصباني • ويحيط بهاالمديد من المدرجات المغروسة بأشجار الزيتون والتين والعنب الذي يوفر كميات كبيرة من الزبيب والدبس والشعراب الذي يستخدمه الفلاحون أحياناً بدلا من المسكر • يبلغ عددسكان القرية حوالي خمسة آلاف نسمة •

كان بقرب المكان الذي خيمنا فيه ، جسر قديم من الحجر مبني فوق نهس الحاصباني ، وعلى مسافة مائتي متر هناك « سد صناعي » يعجز مياه احدى الينابيع التي تتفجر مسن قاعدة صخرية ضخمة ويطلق على هذه النقطة اسم « رأس النبع » وهو أحسد روافد نهس العاصباني ، ويعيط بعوض النهر الذي يرتفع عن سطح البحر حوالي ( ٠٠٠ ) متر ، أدغال كثيفة من الشجيرات والورود البرية ، وقاع العوض مغطى تقريباً باوراق عرائس النيل المريضة الصغراء • وعلى مسافة قريبة الى الغرب تقع الآبار ( المنساجم ) التي يستخسرج السكان منها كميات كبيرة من القار الأحسرالنقى ، وتحيط بهذه الآبار الصخور العوارية،

وتجدر الاشارة الى أن استخراج هذه المادة المذكورة ، كان قد ألغي أثناء زيارتي الأولى لسورية (٢٦) ولكنه استؤنف الآن ، ويستخرج القار حالياً من حوالي ( ٢٠ الى ٤٠) بشراً يتراوح أهماقها بين ( ٢٥ الى ٢٠) متراويدارس هذه المهنة عدد كبير من سكان المقرية ومن الملاحظ أن هذه المناجم بدائية جداويهبط العمال اليها بواسطة خشبة معلقة بالحبال ، وعندما يصلون الى مسترى طبقات القار ، يعمدون الى حفر طاقات صغيرة داخل طبقة القار ويضعون الكميات المستخرجة بالسلال التي يرفعها العمال خارج المنجم الى السطح ، وهكذا دو اليك من المستخرجة السلال التي المعال خارج المنجم الى

وبعد عملية الاستخراج ينصار الى غسل القار في النهر لكي ينتى من المواد الغريبة ، وبعد تنقيته يصار الى « صهره » لتنقيته من البحص ثم يطحن ليتحول الى قطع صغيرة ، ويوضع في صناديق خشبية وينقل على ظهور البغال الى مرفأ مدينة صيدا حيث يصدر منه الآن كميات هائلة ، والقار المستخرج من آبار حاصبيا يشبه القار الموجود في « النبي موسى » ، وينطلق العرب على هذه المادة اسم « المنفره » أو « الحمرة » ومنذ زمن بعيد كانت تستخدم هذه المادة لمكافعة الحشرات ، وذلك بعمهرها بواسسطة الحرارة ثم تنمزج بالزيت وتنطلي بها جذوع الأشجار ( الكرمة بشكل خاص ) بالقرب من الجذور لوقايتها من الحشرات ، وقد انتقل هذا الأسلوب القديم الى فرنسا لمكافعة حشرة الفلوكسيرا بناء على توصية من السيد (Seetzen) بابياني ، كما سبق أن أشار اليه السيد (Seetzen) ستيزن في عام ١٨٠٥ م ،

تمتاز المناطق المجاورة لقرية حاصبيابجمال أخاذ، فالعقول المزروعة منتشسرة في جميع الجهات، والهضاب المعيطة بها تبعث السرور في النفس وجميعها مغروسة بالأشجار،



ومياه السواقي العذبة لا تتوقف عن المخرير ، ورطوبة الجبل المنعشة ورياحه العطرة تريسح الأعصاب، خاصة أعصابنا التي أنهكها جفاف جبال السامسرة ·

وفي المساء أخلت فتيات القرية الجميلات، ذوات الميون السود الساحرة، التي تزينها الأهداب المحيلة، بدأت هذه الصبايا يتوافدن الى مخيمنا لبيع بعض الأقمشة الجميلة المطرزة، وأكياس النقود المسنوعة من المحرير البلدي الملون، وكان بعضهن يتكلمن اللفة الانكليزية • وقد فوجئنا بجمال هذه الفتيات الساحر وألوان البستهن الزاهية على الرهم مما لاحظناه من آثار مسرض الملاريا الواسع الانتشار في هذه المناطق •

وفي صباح اليوم التالي ، استأنفنا رحلتناحوالي الساعة الثامنة ، وكانت المسمس قد اعتلت في الأفق تزيد قمم حرمون البيضاء فتنة وجمالا ، فينمكس ضياؤها على الوديان المتوحشة التي تتخلل هذا الجبل المقدس •

كان و الدرب و الذي سلكناه يعادي نهرالعاصباني ثم ما لبثنا أن اجتزنا النهر فوق و جسر حجري و و و و السير على الضفة الفربية للوادي ، و بعد مسيرة ( ٣٥ ) دقيقة دخلنا ممرا جبليا ينطل على و وادي التينم و ، ثم انعدرنا مسافة قصيرة لكي نعود فنصعد من جديد عبر سلسلة من الهضاب العوارية المتعرجة ، التي تكثر فيها السيول و تنتشر فيها المعخور البازلتية ، تتخللها طبقات من التربة الرسلية المائلة للاحمرار مشابهة لمثيلاتها من التربة الموجودة في معظم مناطق سورية (٢٧) و والى اليسار سور جبلسي مرتضع ، أجسرد ، وممزق ، ويشكل جزوا من الجبل المسمى به وجبل الظهر » الذي يفصلنا عن وادي الليطاني السعيق ( قرباً ) • كان الطريق فنا صعبامنهكا شديد الرتابة ، والأرض حوارية مائلة للبياض ، تنتشر فيها العمم البركانية ، أما النباتات الهزيلة المرجودة في هذه الأرض فتقتصر على بعض شجيرات السنديان القبيئة وقليل من أشجار الزيتون •

#### 🗀 قرية راشيا:

مررنا بمزرعة تسمى « مزرعة اللبي »ثم اجتزنا الوادي ، وصعدنا صعوداً قوياً نعو الشرق ميممين شطل جبل الشيخ ، وكان المنظل هائلا يخلب الألباب • وبعد صعود سريع آخس وسط أرض رملية مليئة بالأحجار البازلتية ، وصلنا في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر الى « قرية راشيا » المرائمة المعلقة فوق قدم هضاب ثلاث • كانت منازل راشيا مبنية بالعجر « المغشيم » ومناظرها بائسة • لا تتلام مسع المناظر الطبيعية المحيطة بها • نصبنا مخيمنا في الحدى المحقول الواقعة في البهة الشمالية من القرية ، وكان برفقتنا أسرتان انكليزيتان • وبعد فترة قصيرة أخذت فتيات راشيا ذوات العيون الساحرة يتوافدن الى مخيمنا بأعداد وبعد فترة قصيرة المذت فتيات راشيا ذوات العيون الساحرة يتوافدن الى مخيمنا بأعداد البينا للاستشارة الطبية • وقد دهشت عندمالاحظت الكثير من الاصابات بالمديزانتاريا العادة ( الهيضة ) وحمى الملاريا ، على الرغم من أن القرية ترتفع عن سطح البحر بما يزيد العادة ( الهيضة ) وحمى الملاريا ، على الرغم من أن القرية ترتفع عن سطح البحر بما يزيد



وفي المساء ألح على السكان لزيارة بعض المرضى في بيوتهم لأنهم لا يستطيعون الحركة من شدة المرض ، وكانت فرصة لي للاطسلاع على بيوت القرية من الداخل • وقد لاحظت أن معظمها يتألف من ثلاثة أو أربعة غرف تطسل على نوع من الشرفة ( المسطبة ) المقنطسة المخصصة لاستنشاق الهواء والوقاية من أشعبة الشمس المحرقة في المعيف •

وراشيا هي المدينة الأكثر أهمية في أعالي، وادي التيم » ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة آلاف نسمة يعمل جميعهم بزراعة الكرمة وأشجار الجوز والتوت الشامي ، وتغرس هذه الأشجار فوق مدرجات تعانق سفوح الهضاب المحيطة ،

وفي صباح اليوم التسالي قمنا بجسولة فيجبل الشيخ لزيارة قرية « رخلة » حيث توجد آثار معبد ( سسوري ـ فينيقي )(٢٨) ، ومسن المعتمل أنه شيد لعبادة الآله « بعل حرمون » ٠

تابعنا مسيرتنا بعد ذلك فاجتزنا هددامن الوديان الوعرة ، وأخرى مغروسة بالأشجار الى أن بلغنا نهاية احدى الوهاد العميقة ، حيث عثرنا على بقايا المعبد الذي تحيط به العشش والمنازل البائسة ٠٠

كان منظر سلسلة جبال حرمون رائعا ، لأثنا كنا نراها بكاملها من هذا الموقع ، كما كنا نشاهد الوديان الموحشة اللتي تثركها • كما كانت الينابيع والسواقي المعددة تبعث الرطوبة والخصب في الأراضي المحيطة بالمعبد أما المعبد فهو عبارة عن أنقاض ، تتبعث وعمدته على الأرض بين الأحجار الضخمة المنحوقة مما يدل على أهمية هذا البناء • ويرجع أن تكون أفاريز الأعمدة من الهندسة الايونية • وتظهر على بقايا الجدار الجنوبي رصيعة رسم عليها وجه رجل يمثل الآله فوبوس وهذه الرصيعة منحوقة بشكل داشري بارز ، ويبدو الرجل وكانه ينظر الى قمة الجبل المقدس • وقعد على علمنا من السكان ، أن هناك عددا آخر من المعابد المماثلة موجودة في الوديان المجاورة على جبل حرمون • ومن المؤسف أنه لم يكن لدينا متسع من الوقت لزيارة هذه المعابد ودراستها ، واننا لنوصي بأن يقوم أحد الخبراء الأكفاء بهدذه المهمسة •

بعد ذلك عدنا إلى « قرية راشيا » وسنفادرها في الغد عند الساعة السابعة صباحاً لكي نتجـه الى دمشق •

## 🔃 بعيرة كفر قوق:

غادرنا في الصباح الباكر راشيا ، سالكين طريقاً ينعدر مباشرة الى أسفل أحد الوديان باتجاه و بعيرة كفسر قوق » المسنسيرة ، التي تتغذى بسياه الأمطار ، ومن شلال هائل ينبسع من أحد الصخسور الواقعة شسمال غربي هده البحيرة • وقد علمنا أن البحيرة تجف غالبا في نهاية فصل الربيع ، وعندها يقوم الفلاحسون بزراعة حوضها بالحنطسة ، وفي بعض السسنين المكثيرة الأمطار يبقى الحوض ملينا بالمياه طوال فصل الصيف •



وفي وقت زيارتنا كانت مياه البحيرة عكرة وعميقة • ويدعي سكان « كفر قوق » أن نهر العاصباني يستمد مياهه من هذه البحيرة ، غيران هذه النظرية غير مؤكدة ، واذا صبح ذلك يكون النبع الرئيسي لنهر الأودن الأعلى ( أي نهر العاصباني ) من هذا المكان •

يرتفع سطح بحيرة قوق حوالي ( ١٠٧٠)متر عن سطح البحر · وقد قمنا بجولة عسلى شاطىء هذه البحيرة الشرقى ، ومررنا بالقربمن « قرية كفر قوق » ·

#### 📋 قرية كفر قوق:

تقع هذه القرية على قمة هضبتين متجاورتين تطللان على مدينة راشيا والجبال المتفرعة عن جبل حرمون ، كما تطللان على جبل حرمون نفسه ، الذي تناطح قمته الناصعة البياض عنان السماء • وقرية كفر قوق تحبوها الطبيعة بالمياه الغزيرة وتحيط بها أشجار الجوز الضخمة من كل جهاتها •

وبعد أن تجاوزنا القرية المذكورة اخذنا بالصعود الى الشهال الشهرقي عبس مسيل صخري جاف وأجسره، وعلى جوانب بعض شجيات الشوك ذات الورود البنفسجية التي تنبت عادة بين الصخور، وهي نوع من الكرز البسري القميء، الذي لا يزيد ارتفاعه عن عشرات السنتيمترات •

وينفتع الوادي المذكور على هضبة مفتة تنتشر فوقها الصخور المسننة وبين هذه الصخور توجد بعض البقع الثلجية وقد لاحظنا كثرة طيوز العجل عملى السفوح المغطاة بشجب السنديان والصنوبر والنباتات الشبيهة بنباتات حيال الألب وعلى جوانب الطريق الضيق الذي سلكناه تنتشر الورود من كل الألوان ومن بينها شقائق النمان ، والصليبيات التي تغطي الصخور بفروعها الغضية الكثيفة • كما شاهدنا نوعاً من اشجار و الدفلة » ذات الزهبود الزرقام ، وهي تشكل بساطا ملونا تحت أشجار السنديان ، والى جانبها ينمو النبات الغريب الذي ينسمى و لسان الثور » وهو بلون بنسي يشبه لون و الشوكولات » وله رائحة نبات الله الذي ينمو في أماكن تراكم الثلوج بعد ذوبانها • كما شاهدنا النبات المسمى به أذن الفسسار » الجميسل (Myasatis) ، وهو أكثر رشاقة وجمالا من نفس النبات الذي ينسو في مستنقمات بلادنا (أي فرنسا) • ووسط الصخور وحول بقع الثلج وجدنا أنواعا من التوليب الأحمر يثير الدهشة كما شاهدنا نوعا من القنصل الأزرق الجميل •

أما بالنسبة للطيور فلم نشاهد منها سوى الحجل ، بل والم نصادف أي نوع من الحشرات ، وكان السكون يخيم بكل رهبة ووقار على هذه المرتفعات التي تعيش فيها « الدببة » و « الفهود » •

ورب عبرنا بعد هذه المسرة في مضيق موحش بين منحدرات عنيفة تتفجر منها العديد مسن الينابيع ، وينفتح هذا المضيق الطويسل على السفوح الجبليسة المشرفسة على قرية « ديسر العشاش » •



#### قرية دير العشائر:

تقع قرية دير المشائر فوق هضبة تسيطرعلى احدى المنخفضات الدائرية التي تحتوي في أسفلها بحيرة صغيرة تتشكل في الشتاء من مياه الأمطار • ووسط هذه القريسة يوجد معبسد فينيقى قسديم •

تعيماً بقرية دير العشائر الكثير من المراهي الغصبة المشابهة لمراهي جبال الألب • وسكان دير العشائر من الفلاحين والرهاة ، وهم خليط من الدروز والمسيحيين ، وقد لقيناً من سكان القرية الترحاب ولطف المعاملة •

أما المعبد الكائن في منتصف القرية فلايزال بحالة حسنة وهو مبني على و تلة » مرتفعة صلبة ، ولا ينعرف شيء عن تاريخه • غير أنجمال الحجارة المنحوتة تدل على أهميته في الأزمنة الغابرة • وبعض بيوت القرية البائسة تستند اللي أساسات المعبد المذكور وعندما تجولنا حول ضفاف بحيرة دير العشائر شاهدنا بعض طيور النورس البيضاء وهي تلهو مرحاً •

#### 🗀 قرية ميسلون :

غادرنا قرية دير المشائر باتجاه الشمال الشرقي عبر واد فسيح ، وبعد مسيرة استغرقت ساعة تقريباً وصلنا الى « عين ميسلون » ، وهي اعدى معطات البديد بين دمشق وبدوت • قضينا فترة من الراحة على حافة أحد الينابيع الغزيرة التي تروي وادي ميسلون ، ثم صعدنا على حافة الجبل الأجدرد من الجهة الشمالية وتابعنا السدير الى أن اطلت علينا « قريبة الديماس » •

## □ قرية الديماس: مراتحقيق كاليور/علوم الكي

تقع هذه القرية الصغيرة فوق هضبة جميلة يمتد البصرمنها الى مسافة بعيدة فيعانق سلسلة من الجبال الجرداء •

قضينا الليل بالقرب من هذه القريبة ، وفي صباح اليوم التالي استأنفنا رحلتنا في وقت مبكر جدا لكي نجتاز السهل المسمى و صحبراودمشق » (٢٩) قبل اشتداد أشعة الشمس • وهذا السهل عبارة عن صحراء وعرة جرداء ومعزولة وبائسة لا شجر فيها ولا ماء ، بل ولا نبات • ومع ذلك فقد شاهدنا الكثير من زهر و المنثور والذي يزين بالوانب البنفسجية هذه المبقعة الكثيبة ويشكل في بعض الأماكين بساطأرائسع الجمال •

#### 🔲 ئهبر بسردی:

بعد أن اجتزنا هذه الصحراء اتجهنا نعوالشرق وأخذنا نصعد بعض المرتفعات الشديدة الانعدار ، ثم هبطنا فجأة الى الوادي العميــقحيث يهدر و نهر بردى » الذي يغص بالمياه الباردة القادمة من سلسلة جبال لبنان الشرقية ·



كم كانت فرحتنا بهذا المنظر وما أجمل أن يستنشق المرم هذا الهوام المنعش ، ويتمتع بالرطوبة ويستمع الى هدير المياه الفضية بعد أن يقضي أسابيع وسط السهول المقاحلة والجبال الجرداء •

وتجدر الاشارة الى أن عرض النهر في هذه النقطة التي هبطنا اليها يكاد يكون مساوياً لعرض نهر و الرون »(٣٠) عند قلعة و اكلوز » (Ecluse) ، ومياهمه تفيض هملي جوانبه وتحيط به الأشجار التي تتألف في معظمها من و العسور » والاثل .

#### 📋 قريسة دمسر :

تابعنا السير بمعاذاة بردى الى أن وصلناالى « قرية دمر » الضاحكة ، حيث يوجد (حد « الخانات » الكبيرة(٢١) التي تفطي جدرانهاالخارجية خطوط عريضة ملونة ورسوم غريبة تمثل سفنا تجارية تمخر وسط قوافل من الابل تذكرنا بالرسوم « الباروك » التي ترجع للقرن السابع عشر ٠

اجتزنا نهر بردى فوق أحمد الجسور ودخلنا القرية ، بينما تابع النهر مجراه ضمن مجموعة من الهضاب العوارية الصفراء ، شمسلكناء دربا » مهجورا يمر وسط مضيق صاعد الى أن وصلنا أحمد المرتفعات التي يعلوها « مقام » لأحد الأولياء المسلمين (٣٧) • وعندما صعدنا الى زروة هذا المرتفع ووقفنا الى جانب والفريح » ظهرت علينا فجاة مدينة دمشيق الرائعة يعيط بها حسزام واسع من البساتين الفناء التي تفصلها عسن البادية ذات اللون الأصفر اللهبي ، كما ظهرت أمامنا سهول وجبل حوران ، ومنطقة الجيدور (٣٧) ذات الأمجاد الفابرة ، والى يميننا ينتصب جيل حرمون ( وقد بدا لنامن هذه المنقطة قريباً جدا لأمجاد الفابرة ، والى يميننا ينتصب جيل حرمون ( وقد بدا لنامن هذه المدينة ) من دمشق ، بل يكاد يكون متصلا بالتلال الواقعة الى الجنوب الغربي من عسده المدينة وترتفع قمته البيضاء وكأنها تلامس السماء اللازوردية ، وتمتد الى شمالنا سلسلة جبلية بنفسجية بمحاذاة طرق القوافل المتجهة الى حمص وتدمر وبغداد وبلاد فارس • وتعت بنفسجية بمحاذاة طرق القوافل المتجهة الى حمص وتدمر وبغداد وبلاد فارس • وتعت أقدامنا مباشرة يربض و حي الصالحية » على سفح جبل قاسيون ، ويعيط بهذا الحي المديد من البساتين المسورة بجبران من و الدك الترابي » كبقية بساتين دمشيق • وعلى مسافية قصيرة من حي الصالحية تقع « مدينة دمشيق القديمة » أو « مدينة ألف ليلة وليلة » بماذنها وقبابها الأنيقة وسط بحر هائل من الخضرة ، ومن وراء هذا البحر الهائل من البساتين تبدو وقبابها الأنيقة وسط بحر هائل من الخضرة ، ومن وراء هذا البحر الهائل من البساتين تبدو الصحراء والرمال وكأنها تمتد الي ما لا نهاية •

وتجدر الاشارة الى أن بيوت دمشى القديمة مبنية من « اللّبن » المجفف وهي مطلية من الخارج بطبقة ناعمة من العلين ذاتلون أصفر ذهبي جميل • وتتألف معظم هذه المنازل غالباً من طابق واحد ومظهرها الخارجي بسيط غير أنها من الداخل في منتهى البندخ والجمال • والأخشاب المستعملة في بناء هذه البيوت تؤخذ من أشجار الحور المنتشرة بكثرة في حوض بردى وعلى ضفاف السواقي المتفرعة عنه • أما البساتين المحيطة بالمدينة فيفصلها هن الطرق والمساورع جدران من اللّبين المضغوط والمخلوط بالتبن • وهذه البساتين أهسبه بالرياض والموسدائق الغناء التي تصبح بأشجار المشمش واللوز والتيين والرسان •



وتمتاز أشبجار المشمش بضخامتها وجميال شكلها ، ونظرا لمدم لجبوم الفلاحين الى تقليمها فانها تأخذ شكلا خاصا بها ، وثميار المشمش صغيرة العجيم ( بالنسبة للمشمش المعروف في أوروبا) وقشرتها رقيقة ناعمة ذات لون أصفر ذهبي وطعمها لذيذ جدا • ويصنع سكان دمشق من المشمش صفائح ذات شهرة واسعة في كافحة بلدان المشعرة وتسمى بد وقص الدين » •

وتكثر الكرمة في دمشق ، وهي من الأنواع المعتازة ، وأشجارها على نوعين ، يعضها ينمو ويمتد أفقيا بمستوى سلطح الأرض ، والبعض الآخر ينصب على « عرائش » مسن أهواد خشب العور ، ويعلق أحيانا على أخصان الأشجار العالية • ويؤكل المنب خضا بعله قطافه أو جافا طوال فصول السنة على شكل« زبيب » ، أو يعول الى عصير يسمى «الدبس» ويستخدمه السكان أحيانا بدلا من السكرعندما يفقد من الأسواق بسبب الرسلوم الجمركية الباهظة التي تفرضها السلطات التركية على المواد الأساسية المستوردة من الخارج •

والعنب الدمشقي يختلف تماماً عن العنب الفرنسي المسمى شاسلا(٢٤) (Le Chasselas) والكنه يشبه الى حد بعيد الأنواع الجيدة ذات الحبة الكبرة التي تنتج في منطقة البروفانس (الكنه يشبه الى حد بعيد (٣٥) ، ويعمرف همذا النوع باسم « الفعزة » أو « نظرة الذام » وحبات مستطيلة ذات قشرة سميكة نوعاً ما وطعيمه لذيذ جدا وشديد الحلاوة عندما يتم نضجه •

وتنسقى بسباتين وحدائب دمشق من السواقي التي توزع مياه بردى في جميع انحاء الفوطة ولهذه السواقي خرير يطرب السمع ويمتع البصر ويبعث الرطوبة في الجو .

وفي أحيام دمشق حدائق عامة جميلة تتخللها السواقي ، وتستخدم أحيانا كمنهاه يؤمها الناس في النهار ليستريعوا في ظلال أشجارها الباسقة من حدراة الشمس • وفي اعتقادنا أن الجلوس لمدة طويلة في هذه المقاهي الرطبة قد يضر بالصحة •

وتزود المقاهي عادة بمصاطب حجرية أو أرائك خشبية ترتفع عن الأرض بحوالي قدمين ( ٦٠ سم ) تقريباً ، يجلس عليهاالدمشقيون أو يتمددون بارتخاء لتناول القهوة والشاي أو للتدخين ، أو استنشاق النسيم المنعش الرطب في ليالي الصيف الحارة الخانقة أحياناً .

ومن عادات أهل دمشق أنهم يغلقون مغازتهم عند غروب الشمس ، ويخرجون زرافات ووحدانا للنزهة في البساتين والحدائق ويجلسون على ضفاف النهر الخالد يستنشقون نسيمه العليل المضمخ بعبر أشجار الغوطة ، والملاحظ أن الرجال وحدهم هم الذين يخرجون مسن المدينة الى البساتين ، أما النساء فيبقين غالبافي البيوت للقيام بالأعمال المنزلية ولا يخرجن منها الانادرا وهن محجبات ،

وفي فصل الصيف تكون منازل دمشق حارة لأن جدرانها الطينية الرقيقة لا تكفي لامتصاص حرارة الشمس الشديدة(٣١) .



الشوارع ، وهي تتغذى من مياه و بردى » أو « نهر الذهب » كمسا كان يسميسه اليونسان في المساضي •

والواقع أن الكثير من التعديلات أجريت على « النهر » منذ أقدم المصور ، الى أن تم توزيع مياهه على أكمل وجه ، بشكل يمكن معه ارواء « غوطة دمشق » وتموين المدينة بالمياه الغزيرة الباردة -

ويقضل هذه الأعمال الفنية الرائعة نشأت واحة دمشق الفناء وسط صحراء رملية ، واليها يرجع الفضل في خصوبة التربة ونضارة الأشاجار .

وينظم توزيع المياه بموجب تشريعهات دقيقة تستند الى قوانين المرف والمادة المريقة بالقدم • وفي حالة نشوب أي خلافات بين الأشخاص الذين يستفيدون من ساقية أو مصدر مائي ما ، يصار الى حلها بشكل عادل بالرجوع الى هذه النصوص ، ويقوم بهده المهمة عادة نوع من المحاكم الأهلية المتخصصة والتي لا تفصل بأي نوع آخر من الخلافات •

ومياه بردى وفروعه تتجمع كلها في النهاية شرقي المدينة فيشكل نهرا هائلا يصب على مسير يوم واحد تقريباً ، في بحيرة مستنقعية تسميى « بحيرة المتيبة » • وتستقس المياه في هذه البحيرة خالباً طوال أيام السينة وتصل الى أقصى اتساعها في أوائل الربيسع عند ذوبان الثلوج ، ثم تبدأ بالتناقص تدريجيامع تقدم فصل الصيف ، وتكثر الأسماك في هذه البحيرة المغلقة التي تفقد مياهها بالتبخر فقط •

يبلغ طول بحيرة المتيبة حوالي ( ٢٥)كم ويتراوح عرضها بين ( ٤ - ٥) كيلو مترات ، وهي مقسومة الى جزئين بواسطة والدخيسة يمر في وسطها • ويطلق على الجزء الشمالي من البحيرة السرقية الشرقية » أما الحوض الجنوبي فيسمى « بحيرة المتيبة » •

والبحيرة عموماً قليلة العمق ، وهي أقرب الى المستنقع الهائل الذي تتخلله بعض الحقول الصغيرة ، والبرك المائية والحفر المميقة أمساني الربيع والشتاء فتنطي المياء حوض البحيرة بكامله -

وعلى مسافة عدة كيلو مترات الى الجنوب من المتيبة ، توجد بعيرة أخرى أصغر منهسا تسمى و بعيرة الهيجانة » ، وتتغذى من ميساه « نهر الأعوج الذي ينبسع من جبسل الشيخ ، ويطلق على هذا المنهر في جزئه الأعلى اسم « نهر عرنة » • والى جوار بعيرة الهيجانسة ، يوجد بركة مائية واسمة متصلة بها وتسمى « بحيرة باله » وعلى مسافة بعيدة الى الجنوب من بعيرة الهيجانة توجد بعيرة رابعة تسمى «مسطخ براق» ((v)) • ويتغذى مسطخ براق من مصدرين أساسيين : الأول السيول الموسمية القادمة من « تل أبو عباية » ((v)) ( وهبو تل بركاني في شمالي سهول حبوران ) ، والثاني السيول القادمة من جبل حوران « جبل العرب الحالى » وتسمى « بوادي اللواء » •

وجميع هذه البحرات أو المستنقعات محاطة بأدغال كثيفة من القصب والأسل الأسر الذي يجعل الاقتراب منها شديد الصعوبة · وقسد سبق للسميد (M. Mac Gregor)

ماك غريغور أن استكشف جميع هذه المستنقعات واستعمل لانجاز عمله زورقاً خفيفاً • ويشاهد بين أدغال القصب أعداد هائلة من الطيور التي تلجأ اليها نظراً لتوفر الحشرات التي تتغذى بها •

أما الأسماك المرجودة في هذه المستنقعات فهي من الأنواع التالية: سمك المبطريخ (Cyprinodos) واللوسيكوس (Leuciscus)، والحرودوس (Rhdeus)، والكابوتيا (Capoeta) والألبورنسوس (Alburnus)، كما يعثر في مياهها على الكثير من الأفاعي وسلاحف الماء، وسلطمان المياه الحلوة الذي تباع الأنواع الكبيرة منها في أسواق دمشق ؟.

ويشاهد في هذه البحيرات طيور البجمع الوحشي والبيليكان والدجماج البسري (أو الشنقب) وأنواع مختلفة من طير « مالك الحزين » والبط والوتواق ، وفي فعمل الشتاء تؤم المنطقة أنواع من البجم الأصلي(٢٩) .

أما الأشجار فهي نادرة حول هذه المستنقمات بل وأحياناً لا وجود لها اطلاقاً ، ولا يوجب سوى بعض الأجمات المتباعدة من « شجر الطرفة » ذو المورد الأبيض ، وأشجارها في هذه المناطق عالمية جداً •

ولا بد من الاشارة الى أن معظم هذه « البدك » تجف في فصل الصيف وتصبح نتنة في الغريف تنبعث منها روائح كريهة تصل أحيانا الى مسافة بعيدة • وتسبب الكثير من الاصابات بالحمى القاتلة بين سكان القرى المجاورة لها • ولهذا ياستحسن عدم زيارتها أو الاقاسة في المناطق القريبة منها خلال فصلى الصيف والخريف •

تمتد الغوطة بين مدينة دمشق وبحيرة المتيبة شرقاً ، وهي تتالف من البساتين المغروسة بأشجار المشمش والجوز والزيتون والتفاح والكمشرى والسفرجل والدراق ، والمنب وغر ذلك ٠٠٠

وتقع دمشق على هضبة ترتفع عن سعلج البحر بحسوالي ( ٨٠٠) متسر وهي باردة في الشتاء وحارة معرقة في المسيف خاصة عندماتهب عليها الرياح المجافة القادمة من صحارى بلاد الرافدين والجزيرة العربية ٠

ويرتدي سكان دمشق في الشتاء ، عباءةمبطنة أو مزينة بالفرو كما هي الحال في مدينة السطمية .

وفي هذا الفصل من السنة وجزء من فصل الخريف تغطى سماء دمشق سحب كثيفة تحملها الرياح الغربية ، ويتعلق بعضها على جوانب الجبال المعيطة ، وتبدأ الأمطار بالهطول في منتصف شهر تشرين الأول ، ولكنها في أغلب الأحيان تتأخر حتى بداية شهر تشرين الثاني، وعندها تتغطى قمة جبل الشيخ بعمامة بيضاءمن الثلج ، غير أن السماء في دمشق تبقى صافية زرقاء بشكل عمام طوال تسعة شهور وكمل عمام .

وبالرغم من ارتفاع هضبة دمشق النسبي الا أن متوسط درجة الحرارة السنوي مرتفع ، لذلك تنمو في بساتينها أشجار البرتقبال والنخيل خاصة في الأماكن المحميسة من الرياح



والمسقيع ، لذا تجد أن معظم منازل دمشسق تحتسوي على أشسجار البرتقسال والليمسون والأنواع الأخرى من الحمضيسات • وتجسد الاشارة بهذه المناسبة الى أن التمورالتي تنتجي بساتين دمشق من النوع الرديء ولكن الحمضيات ممتازة •

وتنتج دمشق كميات كبيرة من المشمش ، ويجفف نصف محصول عند أشعبة الشمس ويصنع منه عجينية تشكل نوعاً من الصفائيح اللدنة تسمى « قمر الدين » ( كما سبق أن ذكرنا في مكان آخر ) • وهذه الصفائح يسهل نقلها الى أماكن بعيدة ، ولهذا نجد أن القوافل تحمله الى مكة وبغداد ، كما تصدر منه كميات الى تركيا ومصير والجزيرة العربية • وفي بعض الأحيان تطعم لفائف القمر الدين ببدور اللوز • أما الأرمن المقيمين في دمشق فيصنعون من اللوز نوعاً من « الزيت المقدس » الله • • ستخدم في بعض الطقوس الدينية •

وأشجار المشمش مشهورة جداً في دمشق لدرجة أن بعض العلماء يعتقدون بأن موطن هذه الشبجرة الأصلي هو سبورية ويدعي الكولونيسل بريجيفالسكسي Le Colonel أنه عشر على هابات كاملة من هذه الشجرة في أواسط آسيا •

أما تين الهند (أو ما يسمى بتين الصبار) فتوجد منه بعض الحواكير في مناطق مختلفة حول دمشق ، ويستعمل أحيانا كاسيجة كثيفة أحماية الحروم والبساتين في الأماكن المتطرفة والقرى المجاورة لدمشة و وتعملي شجرة الصبار محمولا هائلا ، وهو مرغوب من قبسل العامة ، غير أن ثمرتها عسيرة الهضم ، والأنصح بأكلها الا بكثير من الحذر •

وتزرع في بساتين دمشق مساحات من « التبغ » ولكنه لا يقارن بالتبغ الذي يزرع عادة على الساحل كما يزرع أيضياً أنواع أخرى من العبوب كالعمص والعمدس الذي يرغبه سمكان دمشق كثيرا ويعضرونه على أشكال معتلفة وطنباك نوع آخر من نبات الغبازيات مثل : الغبيرة والملوخية ونبات الذرة البيضاء التي يصنع من حبوبها نوع من الطعين الردىء همذا بالاضافة الى الفولوالكوسما والبطيغ .

كما يزرع في المنوطة كميسات من القنب الذي تستخرج منه الأليساف لمسنع الحبسال ، وينستفاد من جدوعه اليابسة كوقود للأفسران التقليدية ، وهناك أخيراً حقول واسعة تزرع فيها الذرة المسفراء والقمح والشعير .

ووراء غوطة دمشق الى الشرق من البحرات التي أتينسا على ذكرها تمتد السبهول المنحراوية التي يرتادها البدو الرحل لرعي مواشيهم وابلهم • وينبت في هذه السهول نوع من النبات يسمى « الشنان » أو « الأشنة » ، وهو عبارة عن شجرات قميئة تقطع بواسطة بلطة حادة ، ويكدس على شكل أكوام ضخمة فوق حفرة داخل الرمال ، ثم يحرق وينتج عن ذلك « مادة صلبة سوداء تسمى « المقلي العجري » وهي عبارة عن «كاربونات الصودا النقية» وتستخدم في صناعة الصابون •

كما يعتفظ سكان البادية بزهرة هـذاالنبات ويستخدمونها في غسسل أمتعتهم وألبستهم بدلا عن الصابون ·



ويعمل سكان البادية المي المدينة أيضاقطما من الكبريث الذي يستخرجونه من بعض الأماكن في سهل حوران ، ويستخدم لصنع نوعمن « البسارود » •

أما « ملح البارود » فيجمع عادة من الأراضي المالحة في المناطق المجاورة القريبة من دمشيق .

ويحمل البدو الرحل الى أسواق دمشق« الصقور الكبيرة المدربة على صيد الغنزلان ويطلقون عليها اسم « الطبر الحدُر » ، ويبيعونه بأسعار عالية جداً للأغنياء • أما الصقبور الصغيرة وتسمى « الطبر المقري » فهي أقسل أهمية من « الحدُسر » وأرخص ثمناً ، وتستخدم لصيد الأرانب والطبور » •

## 🗀 العواشيي: - للبعث صلة \_

- م٠ ثورتيه : هميد كلية الطب في جامعة ليون ٠
- السلك : هو الطريق الضيق الذي يستخدمه المشاة وهولا يتسع لاكثر من رجل أو راحلة ويسميه الريفيون « دربا »
   كما يطلقون عليه أحيانا اسم « شريك » •
- ٢ ــ المقام : هو الاصطلاح الذي يطلق على قبور المشايخ والانقياء وأحيانا بعض الدجالين الذين تكاثروا في العالم الاسلامي
   في عصور الانعطاط
  - ملاحظة : جميع الملاحظات التي ترد في الهامش هي للمعرب •
  - ٣ ما تيقولي : هي حديقة خناء في روما مشهورة بنوافيها القلابة وأشجارها وزهورها وهندستها الرائمة •
- ط العرائش : جمع عريشة ، وتسمى احيات ، العرزال ،ويستغلمها الغلامون لعراسة مواسم الغضيرة والفاكهة ولاتقاء حرارة الشمس والعر في تياني الصيف .
- ٥ ـ هيرود انتياس ( ٢٠ ق٠م ـ ٣٩ م ) وهو حاكم البعليال الذي بنى مدينة طبريا ؛ وقد ذكر اسمه في الانجيل اثناء معاكمة السيد السيح عليه السلام ، وهو نفيه الذي قطع رأس القديس يوحنا المعمدائي •
  - ۱ بانياس : وأسمها باليونانية Panias الموا
- ٧ س تيتـوس : Titus ابن فيسباسيان (٣٩٠ س ٨١ م)، احد أباطرة روما ، الذي تعيز عهده بالليبرالية ، وكثيرة الانشاءات ومن بينها ( الكوئيزية ، والتيم Thermes ، وقوس ثينوى ) وقد انفجر في زمنه بركان فيزوف عام ٢٩٩ م ودمر بومبيى ، وهركولا وستابى ) •
- A ـ فيوكــلوز Vaucluse : مقاطعةً فرنسية في جيال الإلب البعرية المطلة على الكبوت داؤور ( عسن لاروس ) 4 ـ جونين : قرية فلسطينية تقع شمال غرب العولة فيسوق هضية تشرف على نهر الاردن •
- ١- بعيرة العولة : هي خزان ماني عظيم تتجمع فيه مياه انهـ اللهان والعاصباني وبانياس والينابيع والسواقي المختلفة التي تنساب من سفوح العولان وجبال العليل ، ويبلغطول هذه البعية ١٢ كم وعرضها يتراوح بين ١٠ ٨ كم هيد ان الاسرائيليين ازالوا هذه البعية ، وهم يستفلون الارش وفاعها للزراعة بعد أن حولوا مياه الاردن الى صحصراء النقب •
- إلى الموفيتينية La Douphiné : منطقة فرنسية تقسيع بالقرب من العدود الإيطالية في جبال الإلب ، وعاصمتها مدينة قرونوبيل •
  - 14- يركة رام : هي البعيرة الدائرية الواقعة في هضبة الجولان ويسميها السكان « بعيرة مسعدة » •
  - ١٣- ستيدروفان دوفيلد : من الرحالة الاوربيين الذين زاروامنطقة الجولان في النصف الأول من القرن المتاسع عشر
    - 16\_ الهـــوتبلنـــد Honblende : بغلورات معدنية ذات لون أسود او اخضر غامق •
- 10\_ من المعروف أن هذا النوع من العيوانات الماصة للعماء ،كانت تستعمل التي وقت قريب لامتصاص العم معمل يشكون من ارتفاع المضغط •



- ١٦- الصغور الجوراسية : هي صغور حوارية تنسب اليصغور جبال الجورا في شرقي فرنسا
  - ١٧ المزرعة : المتصود بها هنا مزرعة بيت جن ٠
- 14- يسمى هذا النوع من مواد البناء ب « اللئبن » وهو عبارة عن جبئة من التراب والتبن ، يصب بتوالب خشبية حتى يجف، على شكل مضلع مستطيل ، ويستغدم للبناء في كنبير من القرى والمدن السورية قديما ، بدل الاحجار ، ويعتاز بامتصاصه للعرارة في فصل الصيف •
  - ١٩- الوزال نبات جبلي من فصيلة القرنيات •
  - ١٠- الصر : ثبات كثير الشواد ينمو خالبا في التلال ١
- ٢١ وادي الأردن الأهلى : يقصد به الرحالة وادي نهر العاصباني الذي يقع في الأراضي اللبنانية ثم يتعدر ليرفد نهسر الأردن في غور العولة •
- ٢٢ الواقع أن المياه التي تاتي من عرضة يتجه بعضها الينهر الاعوج والبعض الآخر يستمر بالجريسان حتى القوطسة الفريسة •
- ٧٣ منذ فترة طويلة لم يعد يشاهد السكان في القرى المجاورةلجبل الشيخ اي اثر لهذا النوع من الدبية غير ان يعض المستين يذكرون العكايات عنها بشكل يقرب للاساطير ، غير ان من المعروف وجود الضباع والذئاب وابن آوى والهر البري ، والفهد المسوري •
- كال جبل الأسود : جمع أسد ولا أدري من أين أنت هده التسمية ، وارجح أن الرحالة يعني بها جبال القلمون وجبال البلعاس •
- ٧٥ جبل حوران : هو الجبل الذي أطلق عليه في السبتين الأخيرة إسم ، جبل الدروز ، نظرا لوجود أكثر الواطنين الدروز حول هذا الجبل ، علماً بائه كان منذ الجاهلية يعمل اسمه القديم ،
  - ٢٦ كانت اول رحلة قام بها الرحالة تسورية عام ١٨٨٠ م٠
- ٧٧ يرجى الانتباه بان الرحالة عندما يتكلم عن سورية فانه يعنى بها سورية الطبيعية التي تضم سورية ولبنان والاردن وفلسطين ، بين جبال طوروس وخليج العقبة •
- ١٤٨ لعل الكاتب عندما وصف المعبد بانه ﴿ سُورِي فَيُنْهِينَ ﴾ لم يغشر على بالله أن الفيليقيين لم يكونسوا معزولين عسلى
   شاطىء سورية فقط كما يعاول بعض السنتشرفين النوركدوا لالك لكي يعطبوا للبنان هوية خاصة لا علاقة لهسا
   بالداخيل ٠٠٠
  - 74 الواقع أن هذا السهل يسمى بصحراء الديماس وليس صحراء دمشق ، وقد تعول الأن الى منتزه رائع •
- ٣٠ نهر الرون : احد (نهار فرنسا الكبيرة الذي يبلغ طوله حوالي ٨١٢ كم ، منها ( ٢٩٠ ) كم في الاراضى السويسرية حيث يصب في بعيرة جنيف ( ليمان ) ثم يجتاز العدود الفرنسية عند جبال الجورا ، ويتجه جنابا الى مدينة ليون ، ثم يلتقي بنهر الصون عند الكتلة المركزية وينتهى في البحر المتوسط ،
  - ٣١ من المؤسف إن الزائر لهذه الضاحية الجميلة لا يعثر على أي أثر لهذا الغان في هذه الإيام •
- ٣٢ من الواضح أن الرحالة سنك طريق دمر متجها إلى الجنوب الشرقي صعودا إلى المرتفع الذي تقع عليه « قبة السيار » وهي ذلك الضريح الذي يشير اليه
  - ٣٣ منطقة الجيدور : هي المنطقة الواقعية بين سهل حيوران وجبل الشيخ ٠
  - يع. Le Chasselar : نوع من العلب يعرف في فرنساباسم المنطقة التي تنتجه ٠
  - وم\_ La Provence منطقة لها شهرة بالكرمة وتقبع في جنوب فرنسا الى الشمال من مدينة مارسيليا •
- ٣٦\_ يبدو ان الرحالة يتكلم على غير تجربة ، لأن جدران اللبن الطينية تشتهر بامتصاص العرارة والبيوت الشامية معروفة برطوبتها في الصيف ودفقها في الشتاء •
- ٣٧ـ مسطح براق : نسبة الى القرية الشركسية الواقعة فالزاوية الشمالية الشرقيسة من « اللجاء » ويطلـق هليها السكان المعليون اسم » مسطح الجملان » نسبة الى العشيرة التي تغيم حولها •
  - ٣٨ . الواقع أن المصدر الأول ياتي من مستنقعات سقعب الواقعة شمال قرية غباغب والتي تتقذى بمياه جبل الشيخ •
- ٣٩ رحم أند هذه الأنواع من الطيور التي لم يعد يراهما الناس الا في الكتب الأجنبية والمصورة بعد أن فضى مليها الصيادون الذين لا يتقيدون باي قاعدة أو نظام للصيد •

# رحلة في البَحرالمقتضب

# مصطفى الحددي

الناس من يركب متن السفينة ويزور الجزر البعيدة والشواطيء الغريبة • فما رايك أيها القارىء الكريم في ان تصعبنا في هذه في الرحلة التي نركب فيها سفينة بلا معرك أو شراع ، ونرود بها بعرا ما فيه قطرة ماء، ، انه البعر المقتضب الذي سنعاول فيهذه المقالة أن نعرف من الذي افتضبه وما معنى الاقتضاب •

ذكروا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من فكر في أوزان الشعر العربي فاستنبط منها خمسة عشر بحراً • وقديكون ألبحر الواحد من هذه الأبحر الخمسة عشر على عدة تفريمات • وجاء من بعد الخليل فزادوا في أبحر الشعسر المربسي ما زادوا ، وأوجدوا من التفريعات الجديدة في الأبحر القديمة ما أوجدوا •

ومن أساليب التفريغ أن يؤخذ من البحرالتام مجزوم ، وذلك باسقاط التفعيلة الأخيرة من صدره وعجزه • وعلى هذا كان لمعظم البحورالتي استنبطها الخليل مجزوهات ولكن هناك أسلوبا آخر من أساليب التفريع هو اسقاط التفعيلة الأولى من الصدروالعجز، وليس لهذه العملية اسم محدد ، وقد مارسها الخليل بن أحمد على بحرين هما المخفيف والمنسرح ، فخرج من المخفيف نموذج نفعي جعله بحراً هو المجتث • وخرج من المنسرح نموذج نفعي دعماه المقتضب • والاجتثاث والاقتضاب جميعاً بععنى الاقتطاع •

ووزن الشطر من المنسرح هو : مستفعلن مفعولات مستعلن • فاذا سقطت التفعيلة الأولى خرج معنا : مفعولات مستعلن • وهذاوزن الشطر من البحر المقتضب(١) • وقد وجدنا السالفين من العرب يقولون أبياتاً على المجتث، ولكنهم لم يقولوا أبياتاً على المقتضب وهو فيما يبدو مما استنبطه الخليل بعقليته الجبارة •



خير أن الأخفش قد زعم أن السالفين قد نظموا عليه (٢) ، ودليله بيت واحد قيل : انه سمع في عهد النبي محمد ين ، وهو :

### هــــل عليى ويعكمنيا ان لهستوت مستن حبرج

ولهذا البيت قصة أوردها أيها القارىءعليك لتسير معي في أزقة البرهان ونصل الى نتيجة في هذه المسألة • قال أبو الفرج الأصفهاني : • مر النبي على حسان بن ثابت ، وهو في ظل فارح ، وحوله أصحابه وجاريته سيرين تغنيه بمزهرها :

### هـــل علــي ويعكمــا ان لهــوت مـن مـرج

فضعك النبي يهي ثم قال: لا حرج انشاء الله »(٣) وفارع الذي في هذا الحديث هو أطم أو حصن لحسان بن ثابت في المدينة المنبورة ، وسند هذا العديث عند أبي الفرج قلوله: « حدثني به أحمد بن سعيدقال: حدثني محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثني يونس بن محمد قال: حدثنا أبوأويس ، عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس » \*

وقد ورد هذا الحديث بصورة أخرى ، فقد أخرجه أبو نميم من طريق بسر بن محمد المؤدب، عن أبي أويس ، عن حسين بن مبدالله عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : مس رسول الله يهي بحسان ومعه أصحابه سماطين وجارية له يقال لها سيرين ، فجمل بين السماطين وهي تغنيهم ، فلم يأمرهم ولم ينههم ، ورواه ابن وهب عن أبي أويس كما تقدم ، ولكن فيه قوله : وجارية طربة تغني لهم (٤)

وإذا أردت أن أرسم لسند هذا العديث شجرة كشجرة النسب فانها هكذا :

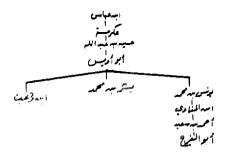

ويفهم من هذا أن الأخفش قد استدرك على الخليل بهذا البيت ، فبين أن المقتضب مسموع من عهد النبوة ، وأن ذلك لم يصل الهالي علم الخليل • وفي هذا العديث علة قادحة ، فكانه قصة مختلقة تسوخ لبعض المفرمين بالمناء أن يستمتعوا به • وقد جاء ذلك في قوله : لا حرج ان شاء الله • وفي قول الراوي: فلم يأسرهم ولم ينههم • ولست هنا في مجال



مناقشة هسدا العديث من الناحية المفقهية وانما أقدم من الأدلة أو من وجهات النظر ما يقوي هذه العلة القادحة في هذا العديث فنحن ان اعتقدنا صحة هذا العديث بكل ما فيه وجب علينا أن نعتقد أن البيت الذي فيه قديم، وليس من نظم الخالفين وهو أن لم يكن مسن نظم سيرين فأنه من معفوظها وسيرين هذه أخت مارية القبطية زوج النبسي الأعظم محمد ينه .

واذا أردنا أن نناقش كل الوجوه المعتملة، فإن منها أن يكون هذا البيت من معفوظ سيرين وأنبه من نظم شاعر عربي مجهول - وهذا غريب لأنه لم يرد عن طريق غيرها من حفظة الشعر القديم • ومن هنده الوجوه المعتملة أن يكون من نظمها ، وهذا أغرب • وذلك لأن سيرين وأختها مارية رضى الشعنهمامن قرية حفن بمصر (٥) القبطية • وقسد وصلتا المدينة المنورة سنة سبع للهجرة(١) • وعلى اثر حديث الافك أهدى النبي علية سيرين الى حسان بن ثابت • واذا كانَّ الحديثُ الذي فيه البيت الذي نعن بصدده صعيعًا فلا بدأن يكون قد حدث قبل وفاة الرسول في السنبة الهادية عشرة للهجرة • فالمدة التي قضتها سبرين بين المعرب الربع سنوات أو خمس منذ أن بارحت مصر الى أن توني النبي الأعظم يناخ وأن كان هذا العديث صعيعاً فانه قد جرى في احدى هذا السنوات الخمس ، ولنقل جدلا انه حصل في الأخيرة من تلك السنين ، فهل خمس سنوات من الميش بين المرب قادرة على أن تحول لسانها من الأعجمية الى العربية ، فتذون ذات أسلوب مبين ؟ ونحن اذا تجاوزنا عقدة اتقان اللغة العربية فهل نتجاوز عقدة أخرى وهيأنها تمكنت في هذه السنوات القليلة أن تنظم شمراً عربياً ؟ والمقدة الكاداء التي يفترض إنها تجاوزتها هي التمكن من نظم الشعر والابداع في أحد أوزانه ، وذلك باستنباط بحر من بحر ، أي باستخراج المقتضب من المنسرح والنظم عليه • أنا لا أتوقع أن تكون قد تجاوزت كل هذه العقد وآميل الى أن هذا الحديث موضوع ، أو اذا أردت الدقة أميل إلى أن هذا البيت الذي في هذا الحديث موضوع، والذي وضعه في رايي شاعر ذو حس موسيقي معتاز قادر على الابداع • وربما كان مغرماً بالغنام وما اليه ، فلدُّلك حاول أن يختلق منَّالحديث ما يبيح له ذلك الاستماع •

ونعود الى سند العديث فنجد أنه حديث أحساد من ابن عباس الى أبي أويس ، وبعسد ذلك انشعب في ثلاث طرق و لا يمكسن أن يتهم أحد رجال هذه الشعب الثلاث بوضع هذا العديث ، لأنه لم يتفرد بروايته و فالوضع اذن ما بين ابن عباس وأبي أويس و

ولا يعقل أن يكون ابن عباس معن يضع الحديث ، ويستبعد أن يكون مولاه عكرمة قد فعل ذلك \_ وان كان مغرماً بالغناء (٧) وذلك لأنه من وفيات سنة ١٠٥ هـ أي قبل الخليل بأعد طويل ، لأن الخليل قد توفي سنة ١٧٠هـ أي بعد عكرمة بخمس وستين سنة • وهــذا وقت كافى لشيع هذا الحديث لو كان مسنعنديات عكرمة ، وكاف لأن يصل البيت الذي فيه الى مسامع الخليل • هذا بالاضافة الى أن عكرمة لم يكن شاعراً • فواضع الحديث اذن حسين أو أبو أويس •



وأبو أويس هو عبدالله بن عبدالله المدني المتوفى سنة ١٦٧ هـ(١) وهو عند أبي داود وغيره: صالح الحديث(١) • وقد اختلف قول يحيى بن معين فيه ، ويبدو أنه كان سيء الرأي فيه أولا ثم حسن رأيه(١٠) ومهما تكن منزلة هذا الرجل في سلم درجات التوثيق فاني أبعد أن يكون قد وضع البيت لأنه ليس شاعرا •

أما حسين فقد كان شاهراً ، وكانفقيها (١١) مغرماً بالغناء ، وقد ترجم له أبو الفرج في أهانيه • وذكر المحدثون أن له أشياء منكرة فأنا أرجع أن يكون هذا الحديث \_ أو البيت الذي فيه على الأقل \_ من هذه الأشياء المنكرة التي ذكروها • ولا يبعد أن يكون هو الذي تأثر بصنيع الخليل ، واخترع هذا البيت بناء عليه ، فتلقفه الأخفش الذي توفي سنة ١٥٥ هاي بعد الخليل بخمس وأربعين سنة فزعم أن المقتضب قد سمع في عهد النبي على •

\* \* \*

#### 🗇 المسادر:

- ١ ـ الكاني في العروض والقوافي فلغطيب التبريزي تع العسائي عبدات هد يروت ص ١٢٠٠٠
  - ٢ ـ القصول والقايات لابي العلاء المرى ص ١٣٢٠٠
    - ٣ ــ الأفائي ط دار الكتب ١٢ / ٣٧ ٠
      - 774 / 6 4Layl \_ 6
      - ه ـ معجم البلدان ۲ / ۲۷۹ •
      - ٦ ـ سيرة ابن هشام ٤ / ٦٠٦
        - ٧ ـ شذرات الذهب ١٣٠/١ •
        - ٨ ـ تهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٠ •
    - ٩ ـ ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ١٧٠ •
  - ١٠ التاريخ لاين معين ١٢٢/١ ـ ١٢٣ وتاريخ الدارمي ١٩٠٠
  - 11- جمهرة النسب لاين الكلبي 160 وقد تحرف اسمه الي حسن ٠

4 4 4

# أبو (العِبَر (الْهَاشِمِيُ داد این مسن زمسَن بسینی العبسّاس!

# عكادل العكامل

ظهرت في المجتمع العربي الإسلامي في زمن بني العباس ، نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بنية ذلك المجتمع ، ظواهر عدة ، واتسعت غيرها لتشمل دائرة أوسع التتخذ سمات أكثر وضوحا مما كانت عليه في السابق ، مثل اللصوص والموسوسين والمجانبين والسكاري والظرفاء والمحمقي والمتحامقين .

وقد برزت ظاهرة الحمتى والمتحامةين ، شبكلا من أشكال الاحتسراف في المقسرة الثالث الهجري ، وأصبحت تعبيراً صريحاً عن التصدع الذي حدث في قوام الدولة والمفاهيم الاجتماعية الموروثة وانقلابها رأساً على عقب ، فإذا ما أراد المرم ، المثقف على وجه خاص، المعيش بعافية وسلامة ، مع الحفاظ على موقف الرافض أو المتحفظ من السلطة ، ادعى الجنون والوسوسة أو الصرع ، وإذا ما أراد لعقله المعايشة السلمية صبع أسباب المخلل في البنية الاجتماعية ، انصرف الى معاقرة الخمرة والمجون ، أصا اذا أراد المكسب السريع والحظوة والشهرة ، تحامق وجعل من موهبته شاعرا ، مشلا ، مصدراً للاشتهار والاثراء وجسراً للوصول الى الطبقة المنطقية من الأهيان ،

وهذا ما حدث ، بالضبط ، لأبي المبرالهاشمي ، الذي لم تقف قرابته للخليفة الحاكم حائلا دون انحداره الى مستوى السخف والتجاهل والحمق الذي انحدر اليه ، بل واستثمر تلك القرابة الى أقصى حد ، ليصبح في الأخراحمق البلاط الأول ونقيباً رسمياً للحمقى ، آنذاك !

كان أبو العبر ، اذن ، واهيا لقراره ومدركا لطبيعة ذلك العصر ، الذي أن يستطيع اختصار طريق الشهرة والعظوة فيه ، مسع وجود شعراء كبار كالبحتري وأبي تمام ودهبل



الغزاعي ، الا بسلوك الطريق المضاد ، الأقصروالأقل عناء • فلن يكلفه ذلك كثيراً : ماء وجهه ، وليس شيئاً آخر سواه ا ولم تكن التجربة جديدة عليه ، بالرغم من أنه كان ، لفترة من حياته ، أديباً صالحا ، كما يذكر الرواة • فقد اختلف ، أيام صباه ، مع غيره من الأحداث ، الى رجل يملمهم الهزل • فكان هذا يقول لهم(۱) : « أول ما تريدون هو قلب الأشياء » • وقد أثبت أبو العبر ، حقا ، أنه تلميذ «نجيب» في تلك المدرسة ، وبقي مخلصاً لهذه الطريقة في ممارسة السخف والتحامق حتى النهاية ، متفوقاً في ذلك على أساتذته وعلى زملائه في المحارس الصيمري وأبى البغل وغيرهم •

### اسمسه ونسيسه

يختلف رواة المصادر المترجمة له في اسمه و فبعضهم يقول: أحمد بين محمد ، وبعضهم الآخر يقول محمد بن أحمد و فقد ذكر المرزباني(۲) انه: أبو العبر أحمد بن محمد بن عبدالله وهذا ما ذكر وأيضاً ابن ماكولا وابن شاكر الكتبي ، والمربيدي والمسقلاني و أما الأصفهاني(۳) ، فقد ذكر أنه : أبو العباس محمد بن أحمد ، ويلقب بالمحاسف ، ابن عبدالله بن عبد المصمد بن عبدالله وكذلك الحال مع ياقرت الحموي ومحمد بن داود والبكري والزركلي و

كنيتك

واذا لم يستطع أبو العبر أن يتلاعب باسمه ونسبه أيضا ، فانه استطاع ذلك بكنيته • فقد ذكر أنه فيسًر كنيته من ( أبي العباس ) الى ( أبي العبر ) • ولم يكتف بذلك بل أخذ يزيد فيها كل عام حرفاً حتى مات ، وكنيته ، كما يوردها ، الأصفهاني(١): أبو العبر طرد طبل طيري بك بك بك ا وفي مخطوط(١) انها : طر طيطليري بك يكبك ا وذكر البكري(١) انها : أبو العبر طر طيل طليري بك بك بك الما ابنشاكر الكتبي(٧)، فقد ذكرها كالتالي : أبو العبر طزد طبك طنبلدي بك بك بك ا وذكرها كل من صاحب ( كني النزهة ) وصاحب ( كتاب الألقاب) انها(١) : أبو العبر طزد ا

ويضبطها بعضهم: أبو العبر ، بكسرة ثم فتحة ، كالمرزباني وياقسوت الحموي والربيدي • أما لدى ابن ماكولا والمسقلاني والبكري والبنسدادي ، فهي : أبو العبس ، بفتحتين • وربما أوردها بعضهم : أبو عبسرة أو أبو العبسة ، بفتحتين •

#### 🗇 حياتــه:

والد أبو العبس ، كما يذكر أبوه (٩) ، بعد خمس سنين خلت من خلافة الرشيد . واذا علمنا أن المرشيد تولى الخلافة سنة سبعين ومائة ، فهذا يعني أنه ولد سنة خمس الوسبعين ومائة . وكان يختلف مع غيره من الأحداث الى ترجل يعلمهم الهزل ، وقد أظهر أبو المبر براعة وتفوقاً في دروسه تلك ، حتى طلب منه أستاذه ذاك ألا يصحب أكثر من ذلك ، فقد أصبع أستاذ الأستاذين (١٠) ! .

الا أن أبا العبر ، كما يبدو ، سلك فيمابعد مسلك غيره مسن الناس الذين يقولسون الشعر ، مع توسطه • وكان ، على حد قول الصيمري له ، « أديباً ظريفاً ، مليح الشعر ، يسلك في شعره الجدد ، الى أن ولي المتوكل العباسي الخلافة ، فترك الجدد وعدل الى الحمق والشهرة به ، وقد نيف على الخمسين ، بعدان رأى أن شعره لا ينفق مع مشاهدته أبا تمام والبحتري وأبا السمط بن أبى حفصة ونظراءهم (١١) •

وكما قالوا قديما : « الجاهل ينال أغراضه ويظفر بآرائه ويطيع قلبه ويجري في عنان هواه وهو بريء من اللوم سليم مسن العيب ، تُغفر زلاته وتُتعمد هفواته(١٣) »، فقد جرى أبو العبر هذا المجرى السهل المفيد، وسار على هدي القائل(١٤) :

ما لي وللعقل الا استصحبت ابدا الاالعقال ينذل دار السدل والهدون القاد تعامقت صار الناس يندنونسي

فكسب بالحمق أضعاف ما كسبه كل شاعر في عصره بالجد ، ونفق نفاقا عظيماً ، وكسب في أيام المتوكل مسالا جليلا ، بسل وأصبح نقيب العمقى في ذلك العصر .

فقد تميز أبو العبر عن غيرة من المتعاملين بميزاتا جعلته يتقدم على غيره ويكسب أكثر و أولا ، الأنه كان من أسرة الخليفة الحاكم ، الأمر الذي مهد له طريق الصعود السريع الى بلاطه وجعل له وضما خاصا ، سواء كانذلك وسط حاشية البلاط أم في الحياة المامة خارجه و ثانيا ، للجرأة الذاتية التي جعلت يضرب عرض العائط بكل الاعتبارات القائمة أنذاك ، وينعو المنحى الذي يريد ، مما فتتح لديه كل امكانات التفوق والمبروز و وثالثا ، ونتيجة لذلك ، أن أساليبه في التحامق جاءت على نحو يتسم بالتنوع والغرابة المثريسن للعجب وأسباب الشهرة السريعة و فهو لم يعتمد طريقة التحامق التقليدية المتمثلة في استخدام المحالات ومقلوبات الكلام وفعشه فقط ، بل وأضاف اليها ما يشب طريقة دادائيي عصرنا هذا في تكوين قصائد شعر من ترتيب مزق أوراق مكتوبة ، على غير انتظام وفت و كان ، كما يقول ، يبكثر فيجلس على الجسر ومعه دواة ويكتب كل شيء يسمعه من كلام الذاهب والجائي والملاحين والمكارين، حتى يملأ الدرج من الوجهين ، ثم يقطم عرضا ، ويلصقه مخالفا ، فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه !(١٥) كما استخدم عرضا ، ويلصقه مخالفا ، فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه !(١٥) كما استخدم بكل ما يخطر وما لا يخطر في البال من وسائل الصيد ، وبكل جوارحه، على حد قوله (١٦) » !



أو يستخدم الأشياء عكس استخداماتها التي خلقت لها ، كان يضع خفاً على رأسه بدل المقلسوة ، ويضع قلنسوتين في رجليه بدلامن الخف ، أو يدع المتوكل يلقي به من زلاقة الى البركة ثم يخرجه السنبساح منها بشبكة لصيدالسمك ١ » •

أي أنه كان مجدداً في ذلك المجال الذي زج بنفسه كلها فيه • ولم يكن سلوكه ذاك خالياً من الموقف الفلسفي تجاه اللحياة ومجرياتها آنذاك ، وفقاً للأسلوب الذي وجد أنه سينجح فيه، وقد نيف على المخمسين من عمره وهي سن التعقل بالنسبة للأسوياء من الناس ولكن أبا المعبر كان استثناء ، ويا له مسن استثناء ! •

لقد عاش أبو العبر حياة سوية ، حتى الخمسين من عمره ، اذن • وكان يجيد الشمر منذ عهد الأمين الى أيام المتوكل ، ثم أخف في الحمق والمجون في الشمر والكلام المختلف •

أي أنه كان اختيارا واعيا وقرارا ومدروسا ، ذلك الذي اتخذه أبو العبر ، بعد زمن طويل ، حتى أصبح لا يوصف الا بالماجن ، الخليع ، الهازل ، الأحمق ، المتعامق ، الجاهل والمتجاهب وصاحب الشعير الأحمق وراحيتكسب بالمجون والخلاعة « فيكسب بالعميق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره بالنجد ، ونفيق نفاقيا عظيما • • » (١٧) ، والمعرف الى المتوكل ، والمي نعمته ، الذي أجزل لله العطاء فأجزل له أبو العبر المتعامق والشعر ، فله فيه ، كما يذكر الأصفهاني (١٨) « أشعار حميدة يعدمه بها ، ويصف قصره ، وبرج الحمام والبركة ، كثيرة المحال ، مفرطة السقوط لا معنى للذكرها لا سيما وقد شاهرت في الناس » • تأرى ، ما الذي جعله ينفق نفاقا عظيما ويكسب بالحميق أضعاف فيختار الحمق على المعتل ؟ وما الذي جعله ينفق نفاقا عظيما ويكسب بالحميق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في عصره ؟

واذا ماعتبرنا السؤال الثاني يصبح جواباً للأول ، فما هو الجواب على السؤال الثاني، اللذي يمكن طرحه بصيغة أخرى : ما المذي يجعل انسانا ، كابي العبر ، يختار السقوط على الارتفاع بنفسه ، أو الحمق على المقل، ولماذا ينجح في اختياره هذا ؟ •

ان الاجابة ستقتضي منا ، بالتأكيد ، تفسير الظاهرة عن طريق معرفة مسبباتها والظاهرة ، هنا ، أبو العبر أو صرعة الحماقة في ذلك العهد • فهناك ، بالطبيع ، مسببات موضوعية هي الوضع القائم آنداك ، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ، أي الخليل الذي طرا على جوانب من البنية الاجتماعية والرسمية التي كانت تعييط المداحيين والمهرجين والمحمقي بأسباب المنعمة والرخاء بينما تعجبها عن غيرهم • أما المسببات الدائية ، فهسي الاستعداد النفسي لأبي العبسروميله للدعابة والسخرية ومخالفة ماهو سائد وعادي ، اضافة الى الوضع الشاذ لأسرته ، التي تربطها ، من جانب ، علاقة القربي بالخليفة والبيت الحاكم ، وتعيش ، مسنجانب آخر ، وضعا معيشياً يدفعها الى استجداء بالمال من القاضي ، كما فعل أبوه وأخسوه الصغير ، وربما هو أيضا ، في مثل هذا الجو ، الذي يمكن أن يقال فيه : شر البلية ما يضحك نشأ أبو العبر وعاني حتى هزلت لديه العياة ، فداواها بالتي كانت هي الداء !

مع هذا كله ، فان أبا العبر كان أديبا فهما وعالما خبيرا بالنفس الانسانية والحياة ومجاهل الشمر ، لا يستعصي عليه حل مسألة بينما يحدث ذلك لمن أدادوا الاستهزاء به واله مؤلفات مثل(١٩) ( كتاب جامع الحماقات وحاوي الرقاعات ) ، ( كتاب المنادمة وأخلاق الرؤساء ) وغيرهما و وقال جعظة (٢٠) عنه : « لم أد قط أحفظ منه لكل عبين ولا أجود شمرا ، ولم يكن في الدنيا صناعة الا ويعملها بيده حتى لقد رأيته يعجن ويخبز » • الا أنه أضر بنفسه بتحامقه ، وجلب المنية اليسه باظهاره لمعاداته الطالبيين ، المتي كانت ، مع ذلك ، سياسة الخليفة المتوكل وسلطته الحاكمة آنذاك •

فقد كانت نهايته ، كما تذكر الروايات المختلفة (٢١) في تغصيلاتها على يد أحد الشيعة في الكوفة بعد أن سمعه « يقول في علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قولا قبيحاً استحل به دمه فقتله في بعض الآجام وغر"قــه فيها » \*

### 🖂 شسعره:

الم يكن أبو العبر ، وكان يعرف أنه لا يمكن أن يكون ، بوجود البحتري وأبسي تمام ودعبل المخراعي وابن الرومي وغيرهم ، شاعراً متألقاً بارزاً • ولذلك سلك طريقسه ذاك • الا انه وكما يذكر رواة ونقاه ذلك المصر ، « كان صالح الشعر مطبوعاً يقول الشعر المستوي »(٢٢) ، « وأن له أدباً صالحاً وشعراً طيباً »(٣٣) • بل ان الاعجاب بأبيات له دفع أحدهم الى القول انه لو أراد دعبل ، وهو أهجى أهل زمانه أن يقول في معناها ما قدر على أن يزيد على ما قاله أبو العبر من أبيات ، وهي :(٢٤)

رايت مسن العجائب قاضيين هما احدوثة في الغافقين هما اقتسما العمى نصفين فلنا كما اقتسما قضماء الجانبين هما فال الزمان بهلك يحيى اذ افتتسح القضماء باعورين وتحسب منهما من هزا راسا لينظمر في مواريث وديسن كانبك قد جعلت عليمه دنا فتحت بنزاله مسن فرد عين

كانيك قيد جعلت عليه دائياً فتحت بنزالته مسن قسره عين العبر الرابعا بلغ التعبير عن الاعجاب حد المبالغة ، كما جماء في وصف جعظة الأبي العبر بقوله(٢٠) : لم أر قطاء أحفظ منه لكل عين ولا أجود شعراً ٠٠

وما من شك في أن لأبي العبر شعراً صالحاً ومليحاً ، كما يذكر الرواة • منه قولمه متغزلا(٢٦) :

اظلم فجازیسک بمرصسساد اسرفت فی هجسری وابعسادی

هــوى دفــين وهــوى بـاد



أخفسسي علسي أعسين عسوادي تجعله\_\_\_ خاتم\_ة ال\_\_\_زاد قد كسنت مما نالنسي في الهسوى عبدك يعيسى موتسه قلبلية وقولــه(۲۷) :

تذكرني ذاك الشنيب المفلتجيا أقام عليها القلب منئي وعربها لقد حل ما أخشاه وانقطع الرجا

وفي ساعدي ممسن تعلقت عضيّة" وآثسار خدش في يسدى مليعسة" أمنا والذي أمسيت ارجو ثوابه

وقوله (٢٨) يصف نفسه وعلو ممته ، وهي أبيات يتكرر استحسان الرواة والمؤلفين لها واستشهادهم بها في أكثر من مصدر:

فيسنة أمن" لني منن العسقم كنيف اشكب فبر متهبم وتمطئب في العلمى هيمتمسى

لیس لی مسال" سسوی کرمسسسی .. لا اقسسول الله يظلمنسيكي فنيعت نفسي بمسا رزفتت وليست' الصبيسر" سايفلية فيسلي لمسن قرنسي الى قلمسي فاذا مسا الدهسس عاتبنسي كسم يجدنس كافسس النعسم

فهل وجده الله هن هكذا ، حقا ، بعدما تعامق فبلغ من الاسفاف والسخف والاستهزام الحد الذي استحق معه قول محمد بن داود ، وهو يصفه (٢٩) : « أنه صاحب الشعر الأحمق والكلام المختلق ، وهو أبرد الناس غير مدافع ٠٠٠ × ؟ ١٠

لننظر البيه في قوله(٣٠) ، والمتركل يدفعه من زلاقة ليقع في البركة ثم يخرجونه منها بشبك الصبيد :

> فيطرحنسي في البسسسرك كانسسى مستن السمستك ككيك كيك ككيك ا

ويأمسسر بسسى المسسك ويصطادنسسي بالشبسسك ويضعبك كبك كبسكسك وقولسه (۳۱):

السا أبسو العيرنسسسه انسسا اخسو المجنسم

انسا انسا انت انسا انسسا الفنسى العمقوقسو



انسا احسرر شعسري وقسد يجسى بردنسه فلسدو سمعت بشعسري في السدس والوترنسسه لستقسر قرر سقسر نفسدن • • ومسسا تارنسسه لكنسك تضعسك حتسى تمسسك البططئئسسة

وغير ذلك من المحالات التي كانت تمبيراً عن سخريته بكل شيء • • نفده وبمض الأوساط التي بلغ بها السخف حد الارتياح لمثل هذه الحماقات والتشجيع عليها وتنصيب نقيب للحمقي تحت ظلها • فما كان أبو المبروغيره من المتحامقين الا الصورة المملنة لجوهراأوساط في المجتمع آنذاك ارتاحت لهذا اللون أو وجهها الذي فقد ماءه ! •

### 📋 العواشييي :

- أ = جمع الجواهر ٨١ وقلب الأشياء أي مكسها
  - ٢ ـ معجم الشعراء ١٨٤٠
    - ٣ ـ الافائي ٢٣/٢٣ ٠
    - ٤ ـ الإخاني ٢٣/٨٠٠
  - 8 ـ هامش المصدر تقسه
    - ٣ ـ سمط اللالي ٨٧ ٠
  - ٧ ـ عيون التواريخ / مغطوط ١٧٧ ظ ٠
    - ٨ ـ تبصيع المنتبه ٠
    - ٠ ٧٩ / ٢٧ الإخالي ٢٢
    - ١٠ ـ جمع الجواهر ٨١ -
    - 11 ــ الإطائي ٢٣ / ٧٧
      - ١٢ ـ المعدر تقبية •
    - ١٣ .. قرر القصائص الواضعة ١٣٥ -
      - 16 ـ الصدر نفسه •
      - 10 ـ الأهاني ٢٣ / ٨١ -
        - 19 \_ المعدر نفسه •

- ۱۷ ـ الاخاني ۲۲/۲۳
  - ۱۸ بر الصدير تلسه •
- 14- معجم الأدباء ١١٤/١٧ •
- علا \_ معجم الإدباء ١٧ / ١٧٢ •
- ١٢١ الأفائي ٨٦/٢٣ ومعجم الإدباء ١٢٣/١٧ ، ١٢٩
  - الالا بيرالاغاني ١٧٧/٧٧٠
  - ۲۳ ــ الإقائي ۲۳ / ۲۷ •
- ٢٥ ـ اشعار اولاد الغلفاء ٣٣٠ ، الإفائي ٨٥/٢٣ وفوات
   الوفيات ٢٥٥/٢ مع يعض الاختلاف
  - ٠ ١٢٢/١٧ معجم الأدباء ١٢٢/١٧ •
- ٢٦ ـ اشعار اولاد الغلقاء ٢٣٢ والإقائي ٨٤/٢٣ مسع يعقن الإختلاف .
  - ۲۷ \_ ديل الأمالي ۸۷ .
  - ٠ ١٩٥ / ٢ / ١٩٥٠ -
  - ٢٩ \_ معجم الأدياء ١٧ / ١٢٥
    - ۳۰ ــ الأفائي ۲۲/۸۳ ٠
    - ٣١ \_ طبقات الشعراء ٣٤٣ ٠